عن تاريخ منطقة الهوقار بمناسبة انعقاد الملتقى 13 للفكر الاسلامى بعاصمتها، تمناراست

مجلة ثقافية شهرية

## فأمناالعك

- لقطات من تاريخ منطقة الهجار في المجالات الثقافية والحضارية والسياسية .
- الحياة الاقتصادية والاجتماعية عند طوارق اهجار.
- اهتمامات الفرنسيين بالتوارق ومنطقة الهقار من خلال ما كتبوه.
- المعتوى التاريخي للرسوم الصغرية ، المعطيات الجغرافية والمناخية .

72)

السنة الثامنة

رمضان

**A** 1399

أوت

a 1979

الاصت

مجلة ثقافية شهرية تصدر عن :

وزارة الشؤون الدينية

اسسها:

مولود قاسم نايت بلقاسم

في محرم 1391 هـ ـ مارس 1971 م

هذه المجلة منبر حر ، وليس كل ما ينشر فيها معبرا بالضرورة عن آرائها ، وباب المناقشة والرد فيها مفتوح للجميع •

● المقالات التي ترد الى المجلة لا تـرد الى أصحابها ، نشرت أو لم تنشـر •

قيمة الاشتراك السنوى:

في الجزائس : 20 د . ج

في الخارج: ما يعادلها

الاشتراك للطلبة: 18 دينارا.

التصريس:

12 ، نهج على بومنجل ـ الجزائــ ا

تليفون: 74 - 88 - 64

المراسلات الخاصة ب:

ساحة ابن باديس \_ الجزائر العاصمة

الاشتـراكات الماحد ابن باديس

تليفون : <sub>14</sub> – 67 – 62 – 62

المساب الجارى: وه ٥٩ وو

التوزيع صندوق البريد: 93

\*\*

## فهرس العدد

-

| 2          | المهدى البوعيدلي    | لقطات من تاريخ منطقة الهجار في المجالات الثقافية والمضارية والسياسية · |
|------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 18         | عبد الرحمن الجيلالي | هؤلاء التوارك الملثمين •                                               |
| 36         | اسماعيل العربي      | الحياة الاقتصادية والاجتماعية عند طوارق أهجار .                        |
| 5 <b>1</b> | د٠ يعيى بوعزيز      | اهتمامات الفرنسيين بالتوارق ومنطقة الهقـار مـن<br>خـلال ما كتبـوه •    |
| 69         | محمد الصغير غانم    | المحتوى التاريخي للرسـوم الصخريـة ، المعطيات الجغرافية والمناخية ·     |
| 83         | ذ. جيلالي صاري      | الفقار والمرحلة الحاسمة .                                              |

## لقطات من تاريخ منطقة الهجار في المجالات الثقافية والحضارية والسياسية

ـ المهدى البوعبدلى مـــؤرخ ـ الجــزائــر

اننى بمناسبة انعقاد الملتقى الثالث عشر للفكر الاسلامى بتمنراست قاعدة الهجار ومبادرة مجلة الاصالة كعادتها لتخصيص عدد من أعدادها لهده الملتقيات ، اخترت أن أتناول بالبحث هذه الدراسة التى هى كما يدل عليها عنوانها : « لقطات من تاريخ منطقة الهجار في المجالات الثقافية والحضارية والسياسة » اذ هي النقطة الاولى من النقاط الاربع ، التى تنحصر فيها دراسات الملتقى ، لفتت هذه النقطة

انظار الباحثين والمؤرخين من عهد قديم ، يرجع الى عشرة قرون قبل الميلاد وقد خصصت بدراسات وتآليف لازال معينها لم ينضب بعد ، هذا وان كان كثير مدن الباحثين هدفهم التعمق في البحث العلمي لهذه المنطقة التي جعلها موقعها الجغرافي صلة وصل بين حوض البحر الابيض المتوسط وتخوم السودان ، وبالطبع كاندت هذه المنطقة ممرا للقوافل التجارية من قديم أي قبل الاسلام وبعده ، كان منطلق الاعتناء بتاريخ الهجار وسكانه ـ التوارق ـ من عهد افلاطون وهيرودوت وغيرهما ، وانني في هذه الدراسة سأقتصر على تاريخ ما بعد الاسلام بايجاز ثم اركزها على

أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين الجاري الميلاديين ، ولا يمنعني هذا الالتزام ، من التعرض الى تاريخها القديم ، كلما جرنى الى ذلك سياق الحديث، اذ تاريخ هذه المنطقة \_ كما سبق لنا ذكره \_ كان محل عناية مؤرخي مختلف الاجناس ، ولا زالت استمرارية تلك العناية الى عهدنا هذا ، كما سنبين ذلك. نذكر من بين المؤرخين والرحالين المسلمين الذين اعتنوا بتاريخ هذه الناحية ابن حوقل وأبا عبيد البكرى وغيرهما ، فتعرضوا للقوافل التجارية التي كانت تجوب الطريق ، انطلاقا من بلاد المشرق \_ على طريق مدينة القيروان عاصمة افريقيا ، ثم على طريق قلعة بنى حماد ، بعد سقوط القيروان ـ الى أوداغست منبع مناجـم الذهب ، ذلك الذهب الذي وصفه أبو عبيد البكرى بقوله : « وذهب أوداغست أجود ذهب الارض وأصحه » وقال في موضع آخر يصف « قلعة بني حماد » التي ورثت مكانة القيروان الاقتصادية ما يلى : « وهي اليوم مقصد التجار ، وبها تحل الرحال من العراق والحجاز ومصر والشام وسائر بلاد المغرب » وقد عرف هذا الطريق عند القدامي بطريق الذهب ، هذا ولم تكن الناحية الاقتصادية ، التي كانت منطقة الهجار من أشهر محطات قوافلها التجارية في طريقها الى أوداغست ، هي الداعي الوحيد الى اهتمام الباحثين والمؤرخين ، الذين سبق الحديث عنهم ، بل كانت هناك دواعي اخرى ، منها آثارها الحضارية ، كبقايا فن النحت والتصوير ، كما ان كثيرا من العلماء المتخصصين في دراسات السلالات البشرية ، ذهبوا الى أن التوارق \_ سكان الهجار \_ من بقايا سكان جزيرة خسفت بسكانها الارض ، ولم يبق مسن سكانها الا اقلية اندمجت في قبائل التوارق ، وهذه الاقلية تعرف « بالمازيك » الذين تحدث عنهم المؤرخ اليوناني هيرودوت Hérodotte وهذا لا يمنع - في نظرهم \_ ان اغلبیة سکان التوارق ، من اصل بربری ، کما سنتحدث عن ذال بهزید من التفصيل ٠

بعد الاحتلال الفرنسى للجزائر سنة 1830 توغلت فرنسا واحشات اجزاء كثيرة من الضحراء ، والسنغال ، وحينئذ فتحت أبواب هذه المناطق الى مختلف رواك الصحراء من عسكريين ومدنيين وقسيسين ، تقمصوا مختلف الاردية ، لتغليط السكان وتضليلهم ، حيث كانوا يتتبعون حركاتهم بمزيد من الحيطة والحدد ، ولهذا كان جل هؤلاء الرواد يتعرضون للاغتيال ، وكان المسؤولون الفرنسيون يخفون الاسباب الحقيقية لهذه الاغتيالات التي كثيرا ما ينسبونها الى اللصوص

وقطاع الطرق ، هذه هي المواضيع التي سأتعرض الى دراستها في هذا البحث ، بعد التعريف بهذه المنطقة ، كانت تمنراست هي قاعدة بلاد التوارق وهي محاطة بقرى يسكنها الحراطين والسود الذين كان التوارق يسخرونهم للخدمة التي يانفون من مباشرتها بانفسهم كالحراثة ، والرعى ، وما الى ذلك ، استولى الفرنسيون على ناحية تمنراست ابتداء من أواخر القرن التاسع عشر ، ومن جملة من وصفها بعد الاحتلال الفرنسى مباشرة ، الراهب الأب دوفوكو الذي اختارها للاقامة من سنة 1905 الى أن لقى حتفه بها فى دسمبر 1916 قال دوفوكو: « اخترت الاقامة بتمنراست التي وجدت فيها اثنين وعشرين كانونا ـ أي اسرة ـ ، ثــم قال: « موقعها في قلب جبل الهجار ، منعزلة عن القرى الآهلة بالسكان ، يلوح لى أن هذه القرية ستبقى بعيدة عن العمران الاوروبي ، لا تتخذ فيها قشلة عسكرية ، ولا محطة للبريد والمواصلات ، كما لا تتخدها البعثات مقرا ، ولهده الاسباب اخترت هذا المقر المهجور ، وألقيت فيه عصا التسيار » أه وقبل أن تتخذ تمنراست قاعدة المنطقة ، كانت القاعدة هي حصين موتيلانسكي ، ولم يستبدل حصن موتيلانسكي بتمنراست الا في سنة 1920 ، كانت منطقة الهجار اثر الاحتسلال الفرنسى تمتد من الشمال الى الجنوب بنحو الالفين كلم • ومن المشرق الى المغرب بنحو الالف كلم · وجميع سكان المنطقة لا يجاوز عددهم عشرة الاف نسمـة ، ورغم استحالة تمنراست الى قاعدة الهجار فلم ينم عدد سكانها الا ببطء ، حيث انه عندما زارها الوالى العام بالجزائر اذ ذاك وهو كارد ( سنة 1932 ) رافقــه الجنرال دو شان (I) Deschamp الذي دون رحلته وقال مقارنا بين حالـة " تمنراست اذ ذاك ، وما سبق من وصف الاب دوفوكو عندما نزل بها سنة 1905 فقال : « والآن استحال عدد الكوانين ونما ، فبعد أن كان اثنين وعشرين وصل الى أربعين » ثم قال الجنرال دو شان « ويطل على سكان هذه الكوانين حصــن لابرين Laperrine وقد بنى بالقرية نزل كاتلان Laperrine ومركز للبريد ، وسكنها الاوروبيون ، كما أقيم بها معرض سنة 1930 » اه

هذا ما وصلنا من وصف تمنراست بعد الاحتلال الفرنسى .

<sup>1)</sup> دوّن الجنرال دوشان رحلة الوالى العام كارد ونشرها بنشرة الجمعية الجفرافية بالجزائر المؤرخة في جانفي 1932 بعدد سنتها السابعة والثلاثين (37eme année)

ولنرجع الى الوراء قليلا لاستعراض تعاريف بعض المؤرخين المسلمين ، من يبنهم الرحالة ابن بطوطة والمؤرخ عبد الرحمن ابن خلدون، ثم المؤرخ الجزائرى محمد ابو راس الناصرى (2) الذى قال فى تأليفه « عجائب الاسفار · ولطائف الاخبار » (3) عند تعداده لقبائل صنهاجة فقال « قلت وقد أخبرني الطالب الاجل ، الناسك الامثل ، شقيقى سيدى عبد القادر ، برد الله ضريحه ، واسكنه من الفردوس فسيحه ، وكان ذا معرفة بتلك البلدان لما مسر بها وتخطاها الى السودان ٠٠٠ وكان اخباره لى بذلك ، لما سألته سنة أربع وتسعين ومائة وألف » ٠٠٠ الى أن قال « ثم ان صنهاجة أهل اللثام المعروفون عندنا بالتوارق مساكنهم بين السودان وبين الرمال التي هي تخوم بلاد البربر ، متصلون بالبحر المحيط لهذا العهد ، في المغرب الى ساحل النيل بالمشرق ، وهـم الآن على اختلاف الكلمة ، واختلاف السنن على عهدهم الاول ، بعضهم يعطون الطاعـة للك السودان ويفرون في عسكره ، ولهم شرف بأرضهم ، وتمر عليهم القوافل الى السودان، فكان أحب شيء عندهم الدخان ، وان أراد أحدهم الاكل وهو في أهل الكبار تنحى قليلا ، ونصب درقته بينه وبينهم ، حذرا من أن يرمقوه ، وإن ظفروا في غزوهم بمال ، أخذوا منه الابل والبقر ، وأما الغنم فيأخذها حشمهم يقال لهم العنادى ، وبيوتهم من الجلد، وان ذبحوا لضيف جمعوا له كل اللحم ، فيأكل ، والباقى يتزود به ، وبازائهم رهط يقال لهم كنت ( بإشمام وهي الآن بعضها تابع لمالى ، وبعضها لموريطانيا ) وأفراد هذه القبيلة ينتمون الى بنى امية والانصار، لم تتغير اللغة العربية عندهم الى الآن »، ثم واصل أبو راس حديثه فقال « هكذا أخبرنى شقيقى سيدى عبد القادر رحمه الله ، فقبيله كدالة منهم \_ أي من صنهاجة \_ قبلة المعقل عرب السوس الاقصى ، ولمتونة وتريكة في مقابلة ذوى منصور ، ثم قال أبو راس « ومر الكلام على ملوك لمتونة ، ومسوفة في مقابلة المغرب الاوسط، ولمطة في مقابلة عرب الزاب ، وتركا في مقابلة افريقيا المخ ٠٠٠ والخيل عندهم قليلة أو معدومة ، ويركبون من الابل القارن يسمونها النجيب ، ولهم مع بـنى سعيد من بطون رياح عرب ورقلة وقائع وغارات الى الآن ، ويغيرون ايضا على

<sup>2)</sup> محمد أبو رأس الناصرى الراشدى ( 1165 \_ 1237 هـ ) له تآليف عديدة ٠

<sup>3) «</sup> عجائب الاسفار ولطائف الاخبار » شرح به منظومته السينية المتى هنا بها البائ محمد بن عثمان فاتح وهران سنة 1206 هـ والكتاب لم يطبع الا انه ترجمت كثير مــن فصوله ونشرت في المجلة الافريقية والمجلة الاسيوية الفرنسية .

سوف وغدامس وفزان وغيرهم ، وأما أهل ورقلة فهم من بنى يفرن ومن مغراوة، وأميرهم يقولون له السلطان ، وعلى عشرين مرحلة الى القبلة منحرفا قليلا الى المغرب ، بلدة نكدة لصنهاجة ، وقد اجتاز بهم نفر من تجار مالى أيام أبى عنان \_ الملك المرينى \_ فأعطوهم اثني عشر ألف راحلة زكاة ، وأما أهل فجيج وتيكرارين وتوات ، وأكثر مصاب فكلهم صنهاجة وبعض مصاب من لماية والله أعلم » اه ما ذكره أبو راس ، اثبته على طوله ، واقتصر، عليه دون غيره من تعاريف ابن بطوطة وابن خلدون ، لقرب عهده ، ولما اشتمل عليه من التفاصيل ، حيث صور لنا حالة المنطقة وسكانها ، تصوير خبير شاهد عيان ، أذ نجد معظم من تعرض لتاريخ هذه النواحي من المتاخرين الا واعتمد في كتاباته على المصادر الاجنبية ، وحلها خلط بين التاريخ والاساطير ، كما انها لا تخلو من تزييف وتشويه، وقد تصدى لكشفها ، والرد على أصحابها ، كاتب فرنسى معاصر، سنتحدث عنه في هذه الدراسة ، وقد رأيت ان الحق تعريفا له أهمية لمسؤرخ معاصر وهو هنرى تيراس (4) Henri Terrasse ، قال فى تأليفه « تاريخ المغرب » في التعريف بدولة المرابطين اللمتونيين : « وقد عرف الصنهاجيون بعد الفتوحات الاسلامية بالملثمين ، وكانوا متفرقين من غدامس الى المحيط الاطلنطى ، ومن جنوب المغرب الى السنغال والنيجر ، وفي القرن التاسسع الميلادي كانت جموعهم تشمل لمتونة ومسوفة ، وكانوا يجوبون الصحراء ، وحينئذ اتخذوا أوداغست قاعده حكمهم ، وقد نظموا التجارة بواسطة القوافل التي كانت تصل الى تخوم صحراء مصر » اه

نكتفى بهذا القدر من التعاريف بهذه المنطقة التى اهتم بها المؤرخون القدامى والمتأخرون ثم لفت أنظار الكتاب والباحثين اليها من جديد ، استيطان الراهب دوفوكو لقاعدتها تمنراست ، وكانت مدة اقامة دوفوكو بها ، مرتبطة بأحداث عقائدية وسياسية اجتاحت المنطقة ،ولازالت محل عناية الباحثين من سختلف الملل والنحل ، اذ حياته كادت أن تجمع بين النقيظين : الحياة المادية والحياة الروحية ، ثم تغلبت حياة الزهد والتقشف على حياة البذخ والترف والاستهتار ، وهذا الصراع بين الحياتين صبغ كثيرا من الرجال الافذاذ ينتمون الى مختلف

<sup>4)</sup> هنرى تيراس كان استاذا بجامعتى الجزائر والرباط فى الخمسينات، له كتاب سماه «تاريخ المغرب» كان يدرس بثانويات المغرب الاقصىي كما أن لمه تآليف قيمة فى الآثار الموحدية ·

الاجناس والديانات ، وقد شخصه أحد الشعراء المعاصرين في حياة أبي الطيب المتنبى الذي تنازع فيه هذان العاملان وقال في تأبينه الالفي على لسانه :

يا لعمر مشيا فيه معا بالعمر مشيا فيه معا بالعمارم روح السامية بالمساده الفازل عن شهوته بالعمارم روح السامية فهمو لا ينفك عمن شهوته وهمي لا تعمرف الا الالمال

هذا وان الاب دوفوكو كما يقال قتلت حياته بحثا ٠ وهي كغيرها من تراجم أمثاله ، الا أن هناك بعض الجوانب منها فيه عبر ، فالرجل الذي كان ينتمي الى أسرة نبيلة ثرية ، وقد تخرج من كلية حربية ضابطا ، واطلق لحياته الاستهتارية عنانها حتى كان كثير من وزراء عهده يعجزون عنها، اذ كان ينفق في مباذيله حوالي خمسة ألف فرنك شهريا في التسعيذات من القرن الماضي الميلادي ، وبعد اعتناقه للمسيحية تحول المى حياة الزهد والحرمان والتقشف عحتى نصحه أطباؤه بأنه ان تمادى على تلك الحياة يهلك ، وبعد حياة مليئة بالمفاجــآت والاضطرابات ، والخوف والجوع ، تفرغ لمهمته التبشيرية،حيث ختم به المطاف بتمنراست ، وقد أدرك من أول وهلة ان مهمته في مجال التبشير لم تلق نجاحا ، ولكنه لم يبال بنتائج أعماله ، ولم يستعجل جنى ثمارها ، بل رأى انه عليه أن يخطط الخطط ، ويضرب المثل التضحية ، فبعد أن ضحى بالحياة المادية في جميع مظاهرها : حياة القصور والسهرات والمطاعم الانيقة ، صار يلبس الخشن من الثياب \_ عياءة الصوف \_ وصار يأكل الخبز أو التمر والحليب حتى مد حت أسنانه، ثم اختار سكنه قرية تمنراست المنعزلة عن العمران ، وعندما اندلعت الحرب العالمية الاولى تنازع فيه عاملان أيضا، مهمته التبشيرية، ووطنيته، وهو وان كان يرى ان الدين في خدمة الوطن، فقد تغلبت عليه روح الوطنية، وصادف اذ ذاك اندلاع الثورة الليبية على الايطاليين سنة 1916ء تلك الثورة التي دعمها التوارق، وسكان الصحراء الذين كانوا تحت حكم الفرنسيين ، وكلفت الايطاليين والفرنسيين معا خسائر فادحة، فعندئذ خرج الاب دوفوكو من عزلته ، واسترجع بدلته العسكرية التي خلعها عند عبوره لبلاد الصحراء ، واننى سأتعرض بمزيد من البيان لموقفه الذى جر له اغتياله بتمنراست في دسمبر 1916 في هذه الدراسة ، وانما لا يفوتنا أن نذكر ان مدة اقامة الاب دوفوكو بتمنراست من سنة 1905 الى 1916 فتحت الابواب لختلف الدارسين فأعادوا النظر في تاريخ هذه المنطقة، وبالطبع كانت كتاباتهم لا تخلو من مبالغة وتزييف، مما أدى ببعض زملائهم الى الرد عليهم على أضواء الوثائق التى فتحت من جديد ، وأعيد النظر لماضى الهجار بعد عبور الرعيل الاول من رواد الصحراء الذين سبق الحديث عنهم ، كان في طليعة من تولى الرد على الكتاب المذكورين الصحافي الفرنسي كلود موريس روبير (5) في تأليفه المسمى : « ناسك الهجار » (6) خصصه لمراحل ترجمة دوفوكو نستعرض منها بعض اللقطات، قال: « بعد مسرور ربع قرن على احتلال الجزائر ، كتب أحد الصحفيين ما يلى : « ان التوارق يكنون الاحترام والاعجاب للفرانسيين ، فالتوارق أمة قوية مهابة يرغبون في توثيق علائقهم مع الفرنسيين في ميادين التجارة ، وبالفعل فان هذه الامة تشغل موقعا واسعا بين الصحراء الجزائرية وبلاد السودان تمبكتو Tombouctou ، ثم قال: وصل بين الجزائر وتمبكتو ، ثم تمتد هذه الصلة فيما بعد بيننا وبين مستعمرتنا وصل بين الجزائر وتمبكتو ، ثم تمتد هذه الصلة فيما بعد بيننا وبين مستعمرتنا السنيغالية » اه

وعقب الصحافى موريس روبير على هذه الجمل بقوله : « هذه النرهات نشرت بجريدة صدرت فى وهران سنة 1856 » ثم أضاف عينة أخرى فقال : « وبعد نصف قرن فقد مصباحنا انارته ،حيث ان الكاتب بول لوروا بوليو Paul Leroy Beaulieu الكاتب بالشهير كتب من دون حياء أو خجل ، مخاطبا رجال حكومة فرنسا بقوله : « انشروا الامة فى هذه النواحى الشاسعة ، وأضيفوا الى ذلك استغلال المياه للانتفاع بها ، فحينئذ يمكن للصحراء بعد حقبة من الزمان أن تغذى عشرة ملايين نسمة ، ان لم تكن عشرين مليونا » .

ثم واصل الصحافى روبير حديثه بقوله: « اننى لم أخترع شيئا فيما ذكرته فذلك ما نقلته من تأليف سماه صاحبه: « الصحراء » نشر سنة 1904 وهذا الكتاب يوجد فى واجهات كل المكتبات بالجنوب – أي بالصحراء – حيث لم نجد أثرا لكتاب « اكتشاف المغرب » تأليف الاب دوفوكو ( وهنا بين قوسين يرى الصحافى روبير أن دوفوكو لم يخف فى تأليفه المذكور تشاؤمه من مغبة احتلال الصحراء ، ولهذا تواطأ أنصار الاحتلال لبلاد الصحراء على ترويج التآليف التى تدعم آمالهم وأحلامهم، وبالطبع

<sup>5)</sup> كلود موريس روبير Claude Maurice Robert محرر جريدة صدى الجزائر اليومية L'Echo d'Alger

كان المروجون لهذه المغريات ضباط الجيش الذين تمكنوا من استرجاع نفوذهم الذي فقدوه بالشمال بعد استبدال الحكم العسكري بالحكم المدنى ) ثم واصل الصحافي روبير حديثه بقوله « أما تمبكتو ملكة الصحراء التي لا زالت توصف بالخفية رغم دنسها وقذارتها فهي كما يقال عن القطران : انه يشفى الجرب كما يشفى السودان الفقر » ثم علق على ما نقله بقوله « ان الكتاب الذين يسبحون في بحر الخيال والاوهام لا زالوا يحلمون بالقوافل التي تحمل دقيق الذهب ، وريش النعام ، والعاج ، والزمرد الذي أشيع ان قافلة رائد الصحراء فلاتير (7) Flatters اكتشفته بكثرة؛ وكان من بينه من يبلغ حجم بيض الدجاج » ثم قال الصحافي روبير: « والآن عندما أزيل القناع عن التوارق انحل اللغز ، فدقيق الذهب موجود ، الا انه يتمثل في رمال التلول ٠٠٠ » ثم قال « ينبغي أن نعيد النظر لتصحيح موقفنا في قيمة الصحراء الاقتصادية ، فانها منعدمة تماما ، وستبقى منعدمة ، وانما تنحصر قيمتها في المجالين السياسي والموقع الجغرافي ( المعبر عنه الآن بالاستراتيجي ) فالصحراء برزخ ، يفرق بين عالمين ، كانت العداوة بينهما محكمة ، عالم افريقيا البيضاء ، وافريقيا السوداء ، وبعبارة أصح عالم متمدن وعالم همجى متخلف»، ثم أضاف الصجافى روبير الى ما قاله مخاطبا قراءه بقوله: « انكم كثيرا ما تطلعون على أمثال هذه الترهات التي لا يقصد منها الا ذر الرماد للسواح والصحفيين الاغبياء مثل قولهم « الصحراء امبراطورية ، مساحتها تعادل مساحة فرنسا عشر مرات » ٠

« والحقيقة ان هذه الامبراطورية فارغة وستبقى فارغة ١٠٠ »الى أن قال:
« ذكرت فى الطبعة الاولى من هذا الكتاب (أي ناسك الهجار) ان عدد التوارق
يبلغ 7800 نسمة عمنها خمسة آلاف من الهجار وثمانمائة وألفين من أزجر ، وقد
كنت سخيا حينئذ ، اذ نشرت الصحافة الاحصائيات الاخيرة لعدد السكان ، فذكرت
ان عدد سكان الهجار يبلغ ثلاثة آلاف ، وعدد اخوتهم ازجر من سكان منطقة
جانست يبلغ خمسمائة وألف ، فالجميع خمس مائة وأربعة آلاف ، ولهذا
نرى اننا بعيدون كثيرا من عدد المليون نسمة ، الذى قدمه الصحافى الوهرانى ،
سنة 1856 » ثم واصل الصحافى روبير حديثه بقوله « ومن جملة ناشرى هده

Capitaine Brosselard: «Les deux missions Flatters»

<sup>7)</sup> ذكر هذه الرواية القبطان بروسلار

الترهات الكاتب هنرى دو قيرى Duveyrier فاذا كانت حالة التوارق الذين عرفهم بمثل ما وصفهم به سنة 1860 ، قكيف نصف حالتهم التى هم عليها في وقتنا هذا » أي سنة 1938 · ثم قال الصحافي روبير « ومن ذلك العهد \_ أي صدور كتاب دو قيرى Duveyrier \_ نجد سواحا وكتابا وموظفين تباروا وتسابقوا الى خلق بلاد الهجار البعيدة كل البعد عن الواقع التاريخي ، أكثر من بعد بيير بونوا Pierre Benoît الذي ضمّن روايته المسماة « اتلانتيد ، تلك الرواية التي فتحت للكتاب الخياليين الافتراضات والتكهنات من بينها ان بلاد الهجار هي ينبوع البربر ، وان موقعها هو محور البشرية » الخ •

ثم قال الصحافي روبير رادا على الكتاب الذين حاولوا تزييف التاريخ، ومن بينهم قوتى Gauthier صاحب كتاب « الصحراء » الذي نقض الصحافي المذكور معض ما كتبه في تأليفه « الصحراء » الذي روّجه المستعمرون العسكريون ، الا ان الصحافي روبير اقتصر في رده عليه على ما يتعلق ببعض الجوانب الاقتصادية والجغرافية ، وترك ما يهم موضوع بحثنا وهو المتعلق بالتوارق ، فتولبت نقله اتماما لموضوع الدراسة ، قال قوتى في كتاب « الصحراء » المذكور متحدثا عن التوارق وميزتهم عن بقية سكان الصحراء ما يلى : « ان هؤلاء الناس \_ أى التوارق - أقرب الينا من العرب، فانهم متفتحون ، والسبب في ذلك ان اسلامهم ضعيف ، سطحى ، فهم لا يعرفون كلمة عربية \_ العربية لغة القرآن \_ وه\_م لا يصومون شهر رمضان ، ونساؤهم متحررات ، ولهذا فهن أقرب شبها بنسائنا ، وهم يتحدثون باللغة البربرية ، ويمتازون عن بقية البرابر ، انهم لا زالوا يحتفظون بكتابة هذه اللغة ، دون بقية سكان العالم ، حيث انفردوا باستعمال الحسروف الهجائية الليبية القديمة المشهورة بحروف تيفنار Tifinar »، وختم قوتى فصله هذا بقوله « من جملة ما ورثه التوارق من أصلهم البربرى ، وعضوا عليه بالنواذج، هو بغضهم للعرب الفاتحين. ولهذا فالحروب بينهم متواصلة ، كما لا رالوا يحتفظون بذكر كسيلة البطل الاوراسي قاتل عقبة الفاتح العربي الاول سنة 683 م· » وهذه الترهات لم يخصصها المستعمرون للتوارق فقط ، بـل استعملوها أيضا لجلب البردر وتضليلهم لحاجات في نفوسهم ، والا فانهم في دراساتهم الخاصة بمجتمعاتهم لا يخفون انطباعاتهم عنهم ، ويعددون مثالبهم كما نراه من بعض انطباعات الاب دوفوكو في مذكراته عن التوارق أنفسهم ٠

نكتفى بهذه العينات أو اللقطات التي \_ من حسن الحظ \_ لم يغتر بها بعض الكتاب أمثال الصحافي كلود موريس روبير الذي يعد من غلاة المعمرين ، هذا واننى ان خصصت لهذه الآراء صفحات ، فليس الغرض من ذلك احياء الاحسن والخلافات التي كانت توحى لهؤلاء الكتاب ، حسبما تـدعوهم اليه المصالـح الاستعمارية أو الخلافات العقائدية ، غاننا في عصرنا هذا نجتاز ظروفا تسعى في طي صفحات التطاحن والخلافات وتستبدلها بالتعاون في الاشسادة بالقيم ، وبتوحيد الجهود في احياء التراث العالمي ، سواء منه الثقافي والحضاري، والتعاون على نشره وتجريده من الرواسب التي ساعدت في تضخيمها الاغراض السياسية والعقائدية ، ومما يجعلنا نتفاءل للقضاء على هذه الرواسب السلبية ، ما نرآه من التسابق الى عقد الملتقيات والمؤدمرات في بلدان مثل روما واسبانيا وصقلية وباريس ومالطة لدراسة حضارات البحر الابيض المتوسط وغيرها من الحضارات ، واننا بنقل ردود الصبحافي روبير على مؤلف كتاب « الصحراء » نريد تجريد التاريخ مما الصقه به بعض المغرضين ، الذين لا زالوا متشبثيان بآرائهم ، أي بالرجوع الى مثل هذه المصادر المزيفة ، ويروى ان الفتوحات الاسلامية ببلاد المغرب العربي جنت على البلاد والعباد ، حيث وقفت عجلة الحضارة، اذ كانوا يرون أن هذه البلاد طبعها الفنيقيون ثم الرومان والبيزنطيون بالطابع الذي حاول استرجاعه أقطاب الاستعمار العقائدي ، أمثال الكاردينال لافيجري ، ولكنهم نسوا ان الاسلام الذي نجح في أداء رسالته ، وعمت تعاليمه سكان الشمال والصحراء والسودان ومن بينهم التوارق ، رغم ترهات الكتاب الذين ذكرناهم ، ورد عليهم الصحافي موريس روبير ، وهناك أدلة أخرى تثبت استماتة التوارق في سبيل العقيدة الاسلامية ، لا فرق بينهم وبين مواطنيهم من مختلف قبائل الصحراء والسودان ، فمن ذلك ما ذكر · الجنران مينى Meynier (8) في دراسته القيمة التي خصصها للثورة العارمة التي كان منطلقها من جنوب ليبيا على الايطاليين ، ثم أزرها بقية سكان الصحراء التونسية والجزائرية ، ومن بينها سكان التوارق بأجمعهم ، وهذه بعض اللقطات نثبتها في هذه الدراسة مما ذكره الجنرال ميني. قال في معرض حديثه عن مراحل هذه الثورة وصبغتها: « بعد اخلاء

<sup>8)</sup> نشر الجنرال مينى دراسة تحت عنوان: « الحرب المقدسة للسنوسية في افريقيا الفرنسية » ( 1915 – 1938 ) بالمجلة الافريقية سنتها الرابعة والثمانين 1939 ·

Tibesti في أوت 1916 نتج عن ذلك تحركات بالهضاب العليا من تبستي السينغال والنيجر منطقة التوارق الذين استعدوا للثورة استجابة لدعوة قبيلة كل السوق Kelessouk وكذلك التوارق من سكان أوليمندن ( تـوارق تمبكـتو ) وكانت من الغلطات التى ارتكبها الفرنسيون القاءهم القبض على الرئيس فيهرون Fihroun وسجنوه بغاو 620 بعد ما حكموا عليه بخمس سنوات سجنا ، وقد تمكن من الفرار من السجن في فبراير 1916 والتحق بعشيرته ، وبمجرد اتصاله بأفراد عشيرته ، كاتب حاكم تمبكتو الفرنسى برسالة استهلها بقوله « ان حكم الكفار قد انتهى » ثم أردف هذه الجملة بقوله « واننى أعلن الحرب غلى الفرنسيين» وقد وقع هذه الرسالة رؤساء القباسُ الذين كان من بينهم توارق الهجار الذيبن كان يترأسهم موسى أق امستان ، تحصن أفراد القبيلة بمرج أمدرامبوكان حيث يجتمع واديا ازاواق واسكارى ، كان عدد إبلهم Amderambouken خمسة آلاف وعدد البقر خمسة عشر ألفا وعدد الغنم ثلاثين ألفا ، أمكن لافراد القبيلة التحصن بهذا المرج ، وهنا وصف لنا الكاتب ما لا يترك شكا لاحد بأن العقيدة الاسلامية العميقة في نفوس السكان ، هي التي كانت تذكى هذه الحروب ، التى كثيرا ما نجد بعض الباحثين سواء من كانوا يؤيدون المعمرين أو من كانوا يتفيقهون يحاولون ارجاع هذه الثورات أو التمردات ، رد فعل لاهانة لحقت حاكما أو رئيس قبيلة ، أو كانت لاغراض مادية محضة ، والجنرال مينى الخبير بدراسات تلك القبائل ، التي سجل مراحل ثوراتها غلى الايطاليين ، ثم على الفرنسيين ، وكانت له معطيات جمعها ، عندما تولى التفتيش العام بشمال افريقيا ، ذكـر وصفا رائعا لهذه القبائل في بعض معاركها قال: « كان المحاربون يجتمعون للصلوات على سوط الطبل وأناشيد السلام » ، ثم قال: « كانت هذه الاناشيد التى تنطلق بها أصوات المحاربين في سكون الليل ، شبيهة بأناشيد أبطال هوميروس فى حروب طروادة (9) فمن هذه الفقرات تتجلى الحقيقة التي لا يتطرق اليها شك ، ان سكان مناطق التوارق برهنوا على انهم دافعوا عـن العقيدة الاسلامية ، ولمنرجع الى الوراء قليلا ، لنبين ان رواد الصحراء الذين قتلوا أثناء أداء مهماتهم بالصحراء ، وخصصهم الصحافى روبير بقائمة طويلة، لم تكن غاياتهم واحدة ، اذ كان بعضهم يرى ان مصلحتهم العليا خصوصا في

<sup>9</sup> نقل الجنرال مينى هذه الفقرات من تأليف « Les Touaregs du Niger ) نقل الجنرال مينى هذه الفقرات من تأليف

الميدان الاقتصادى ، تفرض عليهم الاتصال والتعاون مع السكان المسلمين ، ولما كان التاريخ يعيد نفسه ، فاننى أثبت ترجمة أحد الرواد الذي لعب دورا وذهب ضحية خصومه الاقوياء ، هذا الضابط الفرنسي هو من أسرة نبيلة مثرية ، ولما كان الدور الذي حاول أن يلعبه له خيوط تتصل بالتزاحم والصـراع بين الدول والاحزاب ، وقد ظهرت فيه الرأسمالية اليهودية التي كانت تهيمن على سياسة الدولة الفرنسية اذ ذاك ، ظهر في الافق هذا الرائد الذي لقى حتفه بالصحراء ، وعدّ في قائمة ضحايا رواد الصحراء ، الا أن غايته وهدفه ، كانا يخالفان كثيرا من زملائه ، ولهذا تتبعت ترجمته ومختلف نشاطاته بایجاز ، کان هذا الضابط يعرف بالمركيز دو موراس Le Marquis Do Morès وهو علاوة على ثروة اسرته تزوج بامرأة أمريكية مثرية سنة 1882، وفي سنة 1888 زار بلاد الهند والصين وحاول احداث السكة الحديدية التي تربط بين الهند والصين، وبعد رجوعه الى فرنسا صادف الحملة ضد اليهود فانخرط في صفوفها ، وكان من أبرز محرري حريدة « الكلمة الحرة » (La libre parole) « الكلمة الحرة » (La libre parole اليهوديــة الرأسمالية ، ولهذا جرّت عليه مقالاته عدة مبارزات مع كثير من الكتاب اليهود أمثال Dreyfus والقبطان ماير الذي قتن في المبارزة وغيرهما • دريفيس

لم يكتف الماركيز دو موراس بمحاربة اليهود في الميادين الصحافية بباريز ، بل شد الرحال الى الجزائر ، حيث كان للحركة أنصار أقوياء ، فسعى في خصم المسلمين لهم ، ولما وصل الى الجزائر عقد تجمعا كبيرا بباب الواد ، القيت فيه خطب ووقعت توصيات فحواها التحذير من الرأسمالية اليهودية التي كانت تحميها انكلترا ٠٠٠ ثم واصل الماركيز جولته الى تونس وذلك في نفمبر 1895 وكان قصده الذهاب من تونس الى السودان على طريق زندر Zinder وأقدز Agadès التبادل التجادل التجارى، وفي 29 مارس 1896 التي محاضرة بالمسرح البلدي في تونس كان عنوانها « عبور بلاد السودان الفرنسي بالتعاون الاسلامي الفرنسي » « La pénétration du Soudan français par l'allience franco-islamique كان من جملة الشخصيات التونسية المؤيدة لنظرية الماركيز دو موراس الشيخ الاصرم صاحب « الرحلة الى المناطق السنوسية » التي ألفها بمشاركة المراقب المدنى الفرنسي فكتور سير Victor Serres ، وبعد الفراغ من المحاضرة وقسع الحاضرون على التوصية الآتية : « ان الفرنسيين والمسلمين وسكان مناطق البحر الحاضرون على التوصية الآتية : « ان الفرنسيين والمسلمين وسكان مناطق البحر

الابيض المتوسط (Les Méditerranéens) الذين اجتمعوا بتونس وعددهم الفان، يؤيدون تعاون الفرنسيين والمسلمين ، وكذلك سكان شواطىء البحر الابيض المتوسط ، للدفاع عن مبدإ الاستقلال الذاتى ، والتعاون لتحرير الارض والسكان من قبضة الرأسمالية التى يشخصها الانكليز فى زماننا هذا ، اذ هم ممثلوها فى الميدان السياسى ، ان هذا التجمع المنعقد فى تونس يقدم الى المسلمين الذين يحاربون اليوم على ضفة وادى النيل تحياته وأجمل أمانيه » ثم قال الكاتب (١٥) «ان الماركيسز دو موريس بشجاعته وصراحته لقي اقبالا عند أعيان المسلمين ذوى المكانة المرموقة بتونس منهم سبى احمد بن ضياف وسبى الطاهر العجيمى وهما اللذان عرفساه بالشيخ الوقور محمد بن عثمان الحشايشي محافظ خزانة جامع الزيتونة » ( وحقيقة بالشيخ الوقور محمد بن عثمان الحشايشي محافظ خزانة جامع الزيتونة » ( وحقيقة بالمقود العلماء من أمثل علماء تونس في عهدهم وتركوا آثارا هامة ) •

نكتفى بهذا القدر من ترجمة أحد ضحايا الصحراء الذين خصصهم مواطنوهم بتراجم ضافية تعرضوا فيها لظروف اغتيالاتهم ، والكثير منهم كانوا من معارف وزملاء الاب دوفوكو الذي لم ينج بدوره من السيل العرم الذي اكتسح منطقة الهجار اثر اندلاع ثورة الليبيين على ايطاليا ءثم تسربها الى المناطق الصحراوية التي كانت تحت الحكم الفرنسي ، ولنرجع الى الحديث عن الاب دوفوكو ، الـــذي طبع بدوره منطقة الهجار بطابع له وزنه وأثره ، بقطع النظر عن آراء الناس في نشاطاته العقائدية الصرفة ، اذ لم يخف رهبانيته على أحد ، عند استيطانـــه لتمنراست التي لقي فيها حتفه ، كما لم يخف خيبة أمله في التنصير ، وصرح بأن الوقت لم يحن بعد الى ذلك ، حيث ان حصانة سكان الصحراء ، ومناعتهم المكتسبين من التربية الدينية الاسلامية ، جعلت كل محاولة لتحويل عقائدهم ، ترتطم بالفشيل الذريع ، اللهم الا أفراد قلائل ، يتصلون بهم ، ويظهرون اعتناقهم للمسيحية رغبا أو رهباءكما لم يعتنق دوفوكو أفكار من كانوا يدعون ان التوارق يحملون الحقد للاسلام من عهد الفتوحات ، هذا وان حياة دوفوكو قتلت بحثا وتنقيبا ، ونشرت ترجمته عتبعت مراحل حياته من مهدها الى لحدها . كما ان وزارة الشؤون الدينية ، خصصت له ضمن نشاطات المبشرين في الجزائر نقطة من نقاط مواضيع الملتقى السابع للفكر الاسلامي ، المنعقد في مدينة تيزي وزو ، ولهذا اقتصرت في

<sup>10)</sup> نشرت المجلة الجغرافية لمدينة الجزائر وافريقيا الشمالية بعددها 123 سنة 1930 تحت عنوان ضحايا الصحراء : الماركيز دو موريس ومنها نقلت هذه الترجمة ·

مدة الدراسة على الاشارة لبعض الجوانب من حياته بمناسبة انعقاد هذا الملتقى في منطقة اشتهرت به ، ولا زالت قوافل السواح تشد اليها الرحال ، وبعض نشاطاته في المجال الثقافي تولى مواصلتها بعض مريديه ، ومن بينها اتمام المعجم الـذي جمع فيه ترجمات المفردات البربرية \_ لغة التوارق \_ الى الفرنسية والجانب الذي ركزت عليه ترجمته هو حياته المثالية في الميدان البشرى ، حيث تحدي عبيد البطون والشهوات ، عندما تحول من حياة رجل بالغ في حياة الاستهتار الى منتهاها ، وسبهلت عليه بلوغ مرامه فيها ، ثروة أسرته ، فتخلى عنها ، ومال الى الحياة الروحية ، حياة العباد والنستاك ، وقد تعرض بعض مترجميه ومنهم الصحافي روبير ، عندما تعرض الى مراحل حياته الاولى وتحوله من حياة البذخ والترف الى حياة التقشف والزهد ، ان من جملة الاسباب ، انه في سنة 1881 عندما أعلن السيد بوعمامة ثورته على الفرنسيين، تلك الثورة التي دعم بها ثورة أقاربه المشهورة فى التاريخ بثورة « أولاد سيدى الشيخ »، صادفه الحال بفرنسا وطلب الالتحاق بجيش المقاومة ، فأرسل الى نواحى سطيف في قرية كان سكانها المسلمون يترددون على المسجد في صلواتهم، ويسمعون قراءة القرآن والاذان فرأى ان هذه المظاهر للحداثة الدينية هي الشغل الشاغل لهؤلاء الناس ، وحينئذ صار في نقده الذاتي يقارى بين حياتهم وحياته ، مما أداه الى التفكير في تحويل مجرى حياته ، والحياة المثالية للمسلمين كان لها تأثير ، كثيرا ما التجأ اليها بعض العسيسين اثر الاحتلال الفرنسى مباشرة ، حيث كانوا يضربون المثل بابتعاد المسلمين عن الحانات والمواخير. فالأمير عبد القادر عند اجتماعه برئيس الكنيسة في الجزائر دبيش Dupuch وصرح له دبيش بأنهم أهل كتاب ودين ، فتعجب الامير من تصريحه ، وقال له كيف تدعون أن لكم دينا وكتابا سماويا وأنتم تتجاهرون بشرب الخمر ٠٠٠ والاسلام في هذا الميدان، أي الحياة المثالية التي يدعو اليهاء واحترام الاديان، والكتب السماوية الا ينكرها الا المغرضون ، ورغم ذلك فان كثيرا مز الباحثين من الدينى نجد من يعترف للمسلمين بهذه الحسنة ، ومن ذلك أنه نشر في جريدة لوموند اليومية الباريسية (Le Monde) مقال لاحد الاساتذة الفرنسيين قضى أزيد مين عشر سنوات أستاذا بمعهد فرنسى في مدينة اصطنبول ( تركيا ) كتب هـــذا المقال في الثاني من ماي 1979 ردا على ما كتبه أحد الكتاب الارمينيين بمناسبة احياء ذكرى قمع الدولة التركية سنة 1915 للارمن ، والذي يهمنا من هذا الرد في موضوع دراستنا هو ما اعترف فيه كاتبه لمعاملة الخلافة العثمانية باصطنبول لرعاياها المتدينين بديانات غير اسلامية، وبعد ان استعرض احصائيات رسمية عما كان يتمتع به الارمن طيلة أربعة قرون بتركيا، وكذلك غيرهم من الرعايا المسيحيين واليهود، قال متحدثا عن الاتراك: « ان جميع المؤرخين متفقون على أن الاتراك مثل منفرد للدول الحاكمة، في تسامحها المثالي في الميدار الديني - وذلك حتى في عهودها القديمة - مع رعاياها غير المسلمين، ومن ذلك أنهم أووا اليهود الذين طردهم وشردهم الاسبان في القرن الخامس عشر، ثم أووا الآخرين سنة 1933 عندما طردهم النازيون الخ».

وكاتب هذا المقال القيم الجوهرى في موضوعه والمدعم بالمحجج والاحصائيات، هو جان لاروش Jane Laroche والكل يعرف ان الارمن نظموا حملات دعائية وكثيرا ما يتعرض من انتصر المي الاتراك، أو على الاقل أدى شهادة نزيها الى الاقتال .

ولنختم هـــذه الدراسـة بما كنـت تعهدت به مـن أن تاريخ منطقة الهجار لا زال محل عناية الباحثين من مختلف الاجناس، خصوصا العناية بتاريخها القديم الذي يرجع الى حوالى عشرة قرون قبل الميلاد ، فقد نشرت الصحف في بداية هذه السنة نقلا عن وكالات الاخبار بمدينة لشبونة (البرتغال) تحت عنوان: « هل اكتشف السوفييت جزيرة الاتلانتيد ؟ » هذا السؤال هو الذي طرحته الصحافـة البرتغالية بعد التصريحات التي صرح بها في لشبونة العالم الروسي أنــدري اكسينـوف ممريحات التي صرح بها في لشبونة العالم الروسي أنــدري اكسينـوف يقود قافلة متركبة من خمسين عالما تقلهم باخرتهم الاكتشافية أن السيد اكسينوف يقود قافلة متركبة من خمسين عالما تقلهم باخرتهم الاكتشافية فيتاز كالنها ، وصــرح تصريحه هذا عندما وقفت الباخرة بميناء لشبونة ، وقال في تصريحه: «ان بعض رفقائه أخذوا صورا لبعض آثار من بقايا أسوار ومدارج في عمق البحر في النواحي التي يعتقد ـ حسب الاساطير ـ انها كانت توجـد فيه « الاتلانتيد » .

ولم تنص الا أسابيع قليلة حتى طالعتنا الصحف بمقال طويل نقلته جريدة الشعب الجزائرية تحت عنوان: « قارة اطلانطيس غرقت في البحر المتوسط وليس في المحيط الاطلسي » وقد بسط الكاتب القول في الموضوع وذكر ان موقع هذه الجزيرة كان بقبرص ، واستعرض آراء العلماء أصحاب هذا الرأي ابتداء من

افلاطون » المخ ، سقت هذين المقالين للاستدلال على اننا لا زلنا بعداء عن مجاراة الباحثين الذين حاولوا أن يفرضوا علينا أن منطقة الهجار هي موقع جزيرة الاتلانتيد وكل هذا أيضا ، يزيدنا ايمانا ورسوخا ، بأن كثيرا من الكتاب يرسلون الاقوال على عواهنها ولهذا ينبغى لنا أن لا نجاريهم في آرائهم ولمو خلعوا على أنفسهم ألقابا لا دخل لها في الموضوع أن التاريخ وثائق .

## هـؤلاء التـوارك الملثمـين

عبد الرحمن الجيالالي مؤرخ ـ الجزائر

هم أولئك الذين وقع بشأنهم اجماع معظم مؤرخى هذا الشمال الافريقى بأنهم منحدرون من سلالة الجند المازيغى المفربى الذى سكن اسلافه ـ منذ احقاب طوال ـ هذا الوطن الممتد من صحراء ليبيا الى المحيط الاطلسى ، ومن البحر الابيض المتوسط الى حوض السينيغال والنيجر ، فهم الذين عرفوا باسم البربر واشتهروا به في التاريخ ،

وكان فيما اجمع عليه هؤلاء المؤرخون أيضا ان أصل البربر يرجع الى جذمين اثنين ، هما البرانس والبتر ، ومن البرانس انحدرت قبيلة صنهاجة العتيدة • ويقال ان اسمها هذا \_ صنهاجة ، أخذ من كلمة (صناك) بالصاد المشم بالزاى، والكاف القريبة المخرج من الجيم (زناك) • وفي لهجة بربرية ينطق بها (ايصناكي) و (ايزناكي) ، وفي حال اطلاقها على القبيلة يقال فيها (الزناكة) ، فلما عربه العرب قالوا (صنهاج) ، ، وهو اسم الجد الاعلى الذي عرف به هذا الشعب : صنهاج بن برنس ٠٠٠ ولا تـزال بعض

القبائل والعشائر المنبثة هنا وهناك بأرض المغرب هذه تدعى بهذا الاسم: (صنهاجة) الذي يطلق على اسم البطن الجامع الذي تنتمي اليه كل قبائله وبطونه .

وليس من غرضنا هنا تتبع ولا استقصاء ما قيل عن اصل هذا الشعب او ما ذكروه عن مرجع جذره وأرومته ، • • هل هو عربى أم بربرى أم غير ذلك • • وهل هو سامى أم حامى ، أو هو من أصل هندى أو روبى ، أو هو مزيج من كلتا السلالتين أو السلالات الثلاث التقت هنا على اديم أرض هذه الاوطان المغربية من هذا الشمال الافريقى ، أو غير ذلك مما قيل • • • فان هذا كله لم يكن مما نرمى اليه في هذه العجالة الموجزة ، اذ أن لهذا البحث مجالات فسيحة وفسيحة جدا ، يتيه فيها الباحث الحاذق والدليل الحريت ، والى هذا الخلاف الواسع الواقع في نسب هذا الشعب يشير الشاعر الاندلسى ابن خفاجة بقوله في مدح الامير أبى يحيى ابراهيم :

تنميهم الدنيا الى صنهاجة والدين ينميهم الى الانصار شادت يد العلياء في عرصاتهم أعلى منار في أعلى العلياء في عرصاتهم

فتاریخهم کما نری عریق جدا فی غضون السلالات البشریة العدیدة ، و کل هذا کما ذکرنا لا یهمنا منه الیوم شیء ، وحسبنا ان صنهاجة هی قبیلة مغربیة منتشرة بارض المغارب الثلاث : الاقصی ، والادنی ، وفی القلب وهی (الجزائر) أرض المغرب الاوسط ، و کان من أهم القبائل والبطون المنحدرة من الجذر الصنهاجی قبیلة (لمتونة) فی الشمال و (قدالة) فی الجنوب بالقرب من نهر السینیغال ، و (مسوفة) فی الوسط ، وهؤلاء هم الملثمون ، ومنهم ملوك دولة المرابطین بالمغرب الاسلامی والاندلس ( 454 \_ 541 هـ ما 1062 هـ 1146 م.) .

وقد اختص الملثمون بسكنى الصحراء الكبرى الممتدة من غدامس بليبيا الى البحر المحيط وبلاد السودان التى كان من ضمنها أرض الجزائر وعندما ذكر ابن خلدون أرض مالى قال : « وبالقرب منها من شبماليها بلاد لمتونة وسائر طوائف الملثمين » ٠٠٠ وفي حديثه عن سجلماسة قال : « ٠٠٠ وفيها مجالات الملثمين من صنهاجة ، وهمسم شعوب كثيرة ، ما بين كزولة ، ولمتونة ، ومسراتة ، ولمطة ، وريكة ٠٠٠ » .

ويقول البكرى: « وبنى لمتونة ضواعن رحالة فى الصحراء مراحلهم في مسيرة شهرين فى شهرين ما بين بلاد السودان وبلاد الاسلام ويصيفون فى موضع يسمى أمطلوس ٠٠٠ » ٠

ولمتونة هى من كبريات قبائل الملثمين بالصحراء الكبرى ، وهم الذين يسميهم الكتاب الاوروبيون : الرعاة الكبار أو الجمالين الرحالة الكبار ،وذلك تمييزا لهم عن الرعاة الصغار رعاة البقر والغنم · وكانت لهم الرئاسة بهذه الاوطان الصحراوية ، واستوثق لهم ملك ضخم فى الاسلام ( أواسط القرن الخامس الهجرى ـ النصف الاول من القرن الحادى عشر الميلادى ) توارثه منهم ملوك ورؤساء مذكورون دوخوا البلاد الصحراوية وما يجاورها من بلاد السودان وحملوا أعلها على الاسلام ، قال ابن أبى زرع :

« أول من ملك الصحراء من لمتونة ( تيلوتان ) فدوخ بلاد الصحراء واقتضى مغارم السودان ، وكان يركب في مائة ألف نجيب ، وتوفى سنة 222 هـ/836 م » وكان الرئيس الاعلى عندهم يدعى بلقب ( آمنوقال ) أو ( امينوقالين ) بمعنى امير البلاد ، واستمر هذا اللقب يدعى به الحاكم المطلق الاعلى عندهم الى سنة 1060 هـ/1650 م - حيث تطورت الاحوال السياسية وتغيرت الظروف ٠٠٠

ومن بين القبائل التي عمها الاسلام في تلك المنطقة الصحراوية و قبيلة (تاركة) أو (تريجة) بجيم أو قاف معقودة كما ينطق بها أهل البادية عندنا بارض الجزائر (1) ويأتي الانتساب الى هذه القبيلة على صيغة (تاركي) والجمع تواركة و (توارك) وتأول بعضهم اسم التوارك الى انهم تركوا الوثنية الى الاسلام ، وقيل العكس ، وذلك عند أول عهدهم بالاسلام ، والاسم الاخير هذا التوارك ، هو الذي حرفه بعض تراجمة المشرق فقالوا (طوارق) وهم القبائل الملثمون الساكنون ببلادهم التي سماها أنا ابن خلدون (هكارة) وهي المعروفة اليوم باسم (الهكار) بالجيم أو الكاف المنطوق بها قافا معقودة ويقول ابن خلدون في أصل هذه الكلمة انها منقلبة عن (هوارة) قلبت العجمة واوها كافا و

<sup>7</sup> - 7 م  $\frac{1}{1}$  راجع بحثنا حول حرف القاف المعقودة المنشور بمجلة الشهاب  $\frac{1}{1}$  م  $\frac{1}{1}$  ح  $\frac{1}{1}$  ح

وجاء فى وصف حال هؤلاء الملثمين وموقع بلادهم من كلام ابن خلدون دوله :

« وهذه الطبقة من صنهاجة هم الملثمون الموطنون بالقفز وراء الرمال الصحراوية الجنوب ، أبعدوا فى المجالات هناك منذ دهور قبل الفتح لا يعرف أولها فاصحروا على الارياف ووجدوا بها المراد وهجروا التلول وجفوها واعتصموا منها بالبان الانعام ولحومها انتباذا عن العمران ، واستئناسا بالانفراد وتوحشا بالعز عن الغلبة والقهر فنزلوا من ريف الحبشة جوارا وصاروا ما بين بلاد البربر وبلاد السودان حجزا واتخذوا اللثام خطاما تميزوا بشعاره بين الامم » •

ويبدو لنا من فحوى كلام ابن خلدون هذا ان نزول هؤلاء الملتمين بهذه المغازات الصحراوية الجنوبية انما كان بدافع الفرار من العدو المهاجم فى الشمال، وخوفا من الهزيمة على أيدى هؤلاء الزاحفين من الاجانب على الساحل الشمالى من أرض افريقيا ؟ ولكنا نحن اذا نظرنا الى الطباع التى فطر عليها هؤلاء الملتمون وذكروا بها فى التاريخ وشوهدوا عليها فى العصر الحديث كدنا ان لا نصدق بهذه النظرية! ؟ • فها هو العالم ابن حوقل، وهو ذلك التاجر الرحالة الذى لابسهم وعرفهم قبل ابن خلدون بخمسة قرون يصفهم لنا بقوله: « فيهم البسيالة والجرأة والفروسية على الابل والخفة والجرى والشدة • • • » ويقول بأن فيهم من الجلد والقوة ما ليس لغيرهم • • • ويقول ولهم خلق تام وحول وجلد عام فى نسائهم وفى رجالهم • • •

كما يشهد لهم التاريخ الحاضر بالبطولة النادرة في حروبهم الثورية المتتابعة المتكررة ضد الاستعمار الفرنسي ( 1881 ، 1889 ، 1895 ، 1917 م ) فواجهوا المدافع والاسلحة العصرية بأسلحتهم التقليدية والتي هي من صنع أيديهم مثل الرماح والحراب والسيوف الطويلة والخناجر القصيرة ، وحموا أنفسهم بدروع من جلود الضباء ولم يفروا أو يتقهقروا أمام العدو قيد انملة عن موطنهم هذا ، وظلوا كذلك الي عهد التحرير، فهم بحق كما وصفهم الواصفون : أسود الصحراء ، فكيف بتصور ممن هذا شأنه وهذه سجاياه يفر أو يرتحل عن بلاده ويتركها للعدو الزاحف ؟

ولكننا نقول انهم سكنوا بهذه الارض منذ عهد بعيد نبل الغزو الاجنبى بعصور مديدة عريقة وموغلة في القدم بما يرجع ربما الى ما قبل التاريخ بدهور ٠٠٠

وبلاد (الهكار، أو الهجار) بالقاف المعقودة هي نجد كثير الارتفاع يقع في أرض الجنوب بصحراء الجزائر ما بين درجة 14 و 30 عرضا شمالا، وبين 5 غربا و 10 شرقا طولا، بها جبال هائلة تظهر قممها الرهيبة بأشكال مخيفة غريبة يرتفع بعضها الى 3000 مترا كقمة (طهت) بمرتفعات (تاكور) الى الشمال من مدينة (تامنراست)، وهي في شكلها الطبيعي تظهر ماثلة كقلاع منيعة شاهقة لا يمكن اختراقها كانت فيما مضى منطقة فلقانية، وطول البلاد يبلغ 480 كيلومترا تقريبا، وعرضها 320 كيلومترا، وهذا المبلغ من مساحتها اليوم هو ما كان عليه الحال منذ أيام ابن خلدون حيث نراه هو نفسه يقول: « ٠٠٠ ومضى هؤلاء الملثمون وقبائلهم لهذا العهد بمجالاتهم من جوار السودان حجزا بينهم وبين الرمال التي هي تخوم بلاد البربر من المغربين وافريقية، وهم لهذا العهد متصلون من ساحل البحر المحيط في المغرب الى ساحل النيسل بالمشرق » ٠

والواقع أن الاغلب من هذه المنطقة الصحراوية لم يسبق اكتشافه حتى اليوم ، اللهم الا بواسطة رجال اطلعوا على هذه الجهة من طائرات تمر فوقها ·

ومناخ بلاد الهجار – الهكار جاف كثيف الحرارة ، حيث الارض هناك حرة لا تنبت زرعا كما قال ابن خلدون ولا عشبا بالجملة ، فهى كارض الحجاز وجنوب اليمن ٠٠٠ قال: «ومثل الملثمين من صنهاجة الساكنين بصحراء المغرب وأطراف الرمال فيما بين البربر والسودان فان هؤلاء يفقدون الحبوب والادم جملة ، وانما غذاؤهم وأقواتهم الالبان واللحوم ٠٠٠ » وهذا فى القديم ، اما اليوم فلا يوجد تارقى الا ويستعمل الحبوب والتمور بل ان بعض الدرع بدأت فعلا بزراعة بعض المحاصيل فى مجارى المياه فى الوديان مناك جماعات تستخدم الرى فى الزراعة .

وتنزل بهذه الارض امطار ينمو بها النبات الذي يفي بحاجة السكان وتجرى به انهار وأودية أهمها نهر (ايغيغار) ووادى (طاغيت) و يى (تافساست) •

واهم قرى هذه الناحية هى (تمنغست) ـ تامنراست، عاصمة ولاية المنطقة وادارة الحكم بتلك السهوب التى يسكنها هؤلاء التوارك الملثمين اليوم، لا سيما منهم فريق

( ايموشاغ ) أو ( ايموشاق ) ، كما هم منتشرون أيضا في النيجر وغينيا ونيجيريا وتشياد ٠

وسبق لنا ان أوردنا رأى ابن خلدون في أصل تسمية هذه المنطقة باسم (الهجار) أو بلاد (الهكار) حيث قال: ان أصلها (هوارة) قلبت العجمة واوه كافا ٠٠٠ ولنا في ذلك رأى ولا ندرى اسبقنا اليه غيرنا من الباحثين ام لا ؟ ٠٠٠ وقد حان الوقت لندلى به تاركين القول الفصل فيه للبحث العلمي والنقد المنهجي الصحيح ٠

فانى أرى من الجار القريب والمحتمل لفظ ومعنى ان المنقلب من الحروف فى كلمة (الهكار) أو (الهجار) هو حرف الهاء لا الواو ولا الكاف كما قال ابن خلدون، فنقول ان اصلها (حجار) وهى الاحجار؛ فالهاء منقلبة أو مقلوبة عن حرف العاء، وذلك نظرا الى وضعية هذه الناحية من كثافة جبالها الحجرية وعظمة صخورها الضخمة ومرتفعاتها من الحجارة الصلبة والادوات المصنوعة هناك من الحجارة،أو من قولهم (الحجار) بتشديد الجيم، وهو قاطع الحجارة؛ فسميت المنطقة هذه أولا بالحجار، ثم غيرتها الالسن وحولتها الى قولهم الهجار – الهكار – الهقار بقاف معقدة أليس هذا بممكن قريب ومعقول ؟٠٠ لا سيما وان باب القلب والابدال هو باب واسع فى اللغة ومعروف ٠٠٠ فانهم قالوا فى كلمة (مدحه) مدهه، ومدهته امدهه مدهاه يعنى مدحته أمدحه مدحا ٠ كما يقال فى كدحه : كدهه ، وفى حبش : هبش ، فانه قلما نجد حرفا الا وقد جاء فيه البدل ولو نادرا كما قال أبو الحسن ابن الضائع اللغوى الاندلسي المشهور ٠

وكذلك اذا نظرنا الى موقع هذه البلاد وحاجة أهلها الى المرافق الاساسية فى حياتهم اليومية المتكررة ، نرى أهم ما يعول عليه هؤلاء الملثمين من التوارك سواء ذلك فى ضعنهم واقامتهم وفى أسفارهم وحال تنقلاتهم ، وفى طعامهم وأغذيتهم، وفى ملابسهم ومساكنهم وخيامهم وما الى ذلك من حال معاشهم، فكل ذلك مرجعه عندهم الى البعير ، نعم البعير الذى هو سفينة الصحراء ، فهو أكثر استعمالا وانتشارا بينهم من بين غيره من بقية سائر الحيوان الداجن أو غيره، فالجمل هو الصحراء ، والصحراء هى الجمل ، فهم حقا الرعاة الكبار ، ونرى الجمل اذا خلى عنه صاحبه أو تركه للمرعى أو تغافل عنه لحاجته

آو استغنى عنه فى وقت ما ، ربما نفر البعير او ند وسار فى أرض الله يبتغى الكلأ والمرعى ، فكان لزاما على صاحبه ان يعقله ويشده بحبل ، أو تدرى أيها القارىء الكريم كيف يسمى هذا العقال أو الحبل الذى يعقل به البعير ؟ ان لهذا الحبل اسما خاصا يتميز به ما بين الحبال ، ذلك هو ما يسميه العرب « الهجار » بكسر الهاء وحينئذ تكون الهاء هنا أصلية ، والهجار هو حبل يشد فى رسغ رجل البعير ثم يشد الى حقوه ، وان كان موصولا شد الى الحقب ويقصر ليلا يقدر البعير على العدو ، فيقال اذا شد بعيره بالهجار ، ويقال للجمل المشدود بهذا الهجار : ( المهجور ) كما يسمى الحبل المنى يجمل فى عنق البعير المثنى فى خطمه بالهجار أيضا ، وشبه الداخل الى هذا الموضع يتشديد الجيم الذى فعل به ذلك ثم غلب على اسم الموضع ، ويقال حجر البعير المادة نفسها الاطلاقها على الناقة اذا شبت شبابا حسنا فتقول فيها : أهجرت الناقة اذا شبت شبابا حسنا فتقول فيها : أهجرت الناقة وناقة ها الذي فا الناقة اذا شبت شبابا حسنا فتقول فيها : أهجرت الناقة للفائق والفائقة من النوق والجمال ، والهجير ما يبس من الحمض وهو ما ملح وأمر من النبات وهى كفاكهة الابل ٠٠٠ وبما أن أكثر ما يشاهد فى الصحراء الكبرى وما ستعمل فيها من الحيوان هو البعير وما يتصل بالبعير سمى هذا الوطن ببلد (الهجاد) ؟ يستعمل فيها من الحيوان هو البعير وما يتصل بالبعير سمى هذا الوطن ببلد (الهجاد) ؟

وكذلك مما يحتمله لفظ ( الهجار ) من المعانى \_ ودائما مع مراعاة المكان هذا هو ما هي عليه تلك الناحية الصحراوية من اشتداد الحر، ووقدات القيظ لا سيما في فصل الصيف حيث تبلغ درجة الحرارة بها في الشمال: 50 درجة ما نوية ، وفي حالة التوسط: ما بين 35 و 36 درجة ، ومنطقة ( الهجار ) معروفة بهذا وموصوفة بسه من قديم .

وفى اللغة يقال : هجر النهار \_ بتشديد الجيم \_ اذا اشتد حره ، والهاجرة والهجير شدة الحر ، وتطلق هذه الكلمة على نصف النهار فى القيض خاصة عند زوال الشمس ، ويقال له وقت الهجر \_ بفتح الهاء \_ وأهجر القوم وتهجروا اذا ساروا فى الهاجرة ، وأهجروا اذا دخلوا فى وقت الهاجرة : ومنها جاء تعبير العامة عن شدة الحر بقولهم

( الهقارة ) بالقاف المعقودة ، وكأن هذه الناحية شبهت لشدة حرها بالهاجرة ، وكل هذه المعانى موجودة في الصحراء موطن التوارك الملثمين .

أو يكون ذلك راجع فى الاشتقاق الى أصل المادة نفسها وهو الهجرة بمعناها المعروف وهو التنقل والترحل والخروج من أرض الى أرض ومن مكان الى مكان آخر، وهذا مقبول اذا اعتبرنا ما هو عليه حال هؤلاء التوارك من الرحلة المستمرة المفعولة التى اكسبتهم صفة ( الرحل ) ، وحينئذ نضطر الى اعتقاد القول بالراى الذى قيل عنهم وانهم من المهاجرين الاولين الذين استوطنوا هذه المنطقة الصحراوية فنزلوا بها وسكنوها منذ عصور فسميت بلادهم هذه ( بلد الهجار ) أى المهاجرين على غير قياس ، كما تستعمل كلمة الهجر فى كل محل تسكنه وتنتقل عنه ، فيجوز أن يكون أصله الهجران كأنهم هجروا ديارهم وانتقلوا عنها الى هذه المنطقة ، أو من قولهم ( هجر القوم ) – بتشديد الجيم – بمعنى بكروا وبادروا الى كل شيء ٠٠٠ ولا يخفى انما تحسن الرحلة فى بلاد الصحراء وفى أرضها القاحلة فى وقت البكور قبل الشروق اتقاء للحر واللهيب ، وذلك ما جعل المكان هذا يعرف بالهكار – الهجار ٠

واذا التفتنا الى ما نريد أن نعرفه عن الحضارة والمدنية بهذه المنطقة من الصحراء الكبرى فأننا نجد أمامنا لونا من ألوان الحضارة متجليا فيما اكتشفه علماء الآثار في

عصرنا الحديث هذا من آثار قيمة تعتبر وثائق تاريخية تكفى للتدليل على حضارة هذا الشعب وتفننه ، ومن ذلك ما ظهر للباحثين بناحية ( تاسيلى ) شمال شرقى الهقار واطلع عليه الجمهور ، من تلك الرسوم والصور العجيبة المنقوشة على الصخور هناك ، وهى ذات أشكال مختلفة ،وألوان زاهية ،وتخطيط محكم، فى وضع أنيق وصنع عجيب ، يرجع تاريخها الى نحو ما يقرب من 8000 سنة مضت على هذه التحفة أو التحف الفنية ، وهى لا تزال الى يومنا هذا مزهوة بألوانها البراقة ومظهرها الخلاب ، وذلك رغم مر الدهور وتطاول عوارض الطبيعة عليها وعمل يد البشر بتصرفها فيها كيف شاءت ! • • ورغم هذا كله فهى باقية الى الآن • ولقد نشرنا صورا شمسية منها فى كتابنا ( تاريخ الجزائر العام ) ج 1 • ص 62 \_ 63 • ط 3 الجزائر العام ) ج 1 • ص 62 \_ 63 • ط 3 الجزائر العام )

وفى مجال التصنيع نجد هؤلاء الملثمين اشتهروا بامتيازهم فى صنع الدرق لـرد عادية العدو فى الحرب ، ولا سيما منها (الدرق اللمطية) الذائعة الصيـت،والتى يضرب بها المثل فى المتانة والصلابة والجودة وحسن الصنع ، وهى منسوبة الى لمطة ، ولمطة هى من احدى قبائل الملثمين ، كانوا يتخذون جلود الوحوش بعد ما ينقعونها فى اللبن والحليب سنة كاملة لتزيد قوة وقساوة ، فيصنعون منها درقا بحيث اذا ضربت بالسيف الحاد القاطع نبا عنها ولا يؤثر فيها ، وقد كانت الدرقة فى صدر الاسلام الاول تصنع من الخشب ثم يلصق عليها جلدة مساوية لها ،

اما لغة القبيل هذا فهى المعروفة ما بين لهجات البربر بلغة (تماشغت ) أو (تمازغت) أو (طماشق) وهى تقوب من لهجة قدماء المصريين التى لا تزال منطوقا بها فى بلاد النوبة (1) ، وهى مستعملة هنالك فى بعض الكنائس القبطية بمصر ، وترجع فى اشتقاقها وتركيبها الى اللغة الحامية القديمة التى تمت بصلة الى اللغة السامية ، ويتحدث بها فى شمال السينيغال كما تتحدث بها فئتا كيل ايوليمدين وكيل أهجار ، وكلتاهما من التوارك ،

كما ان لمحادثاتهم بينهم لهجات أربعا هى خاصة بهم يصعب على غيرهم النطق بها ، حتى ان الكاتب الرومانى القديم ( فلينوس ) قال فى حديثه عن لغة البربر عموما : « يتعذر على حناجر غير البربر ان تستطيع النطق بأسماء قبائلهم ومدنهم » • (1) منطقة ممتدة على شاطىء النيل جنوب اسوان حتى دنقلة بأرض السودان •



وكان لهؤلاء الملثمين ابجدية قديمة جدا وهى خاصة بهم ، يكتبونها بحروف منفصلة صائتة بعضها مستنبط من الحرف الحميرى والخط المصرى القديم ، وهو ما يعرف بالخط اللوبى ، وبعضها استنبطوه من تلقاء أنفسهم .

وأشكال هذه الحروف يختلف باختلاف القبائل وهى فى جملتها متقاربة فى الشكل ومتشابهة فى الصورة ، ولا يزال هذا الخط موجودا الى يومنا هذا منقوشا على بعض الآثار العتيقة القائمة على مشاهد قبور وصخور يوجد بعضها بشرق قسنطينة وبغيرها • كما توجد بعض نماذج منه بمتاحف عواصم القطر الجزائرى وهو ما يسمى بخط ( تيفيناغ ) أو ( تافيناغ ) •

ولهذا الخط ضوابط يسمونها (تيدباكين) والكل يسمى (أقامك) ويمكن كتابة هذا الخط من اليمين الى اليساد ومن اليساد الى اليمين ، ومن أعلى الى أسفل ومن اسفل الى أعلى ، وقد خصصنا لهذا الخط في كتابنا (تاريخ الجزائر العام) ج 1 ، ص 55 ط أولى الجزائر 1953 م ، وفي ط ثانية ج 1 ، ص 62 بيروت 1965 م ، وفي طبعة ثالثة ج 1 ، ص 61 الجزائر 1971 م ، جدولا مقارنا بثلاثة خطوط : تيفيناغ ، فينيقى ، عربى ، فانظره هناك ،

وكان تعليم القراءة والكتابة والشعر والموسيقى عند التوارك هو من مواهب النساء ، فهن اللائى كن يشتغلن بتعليم ابنائهن وبناتهن · وهذا يسرجع الى ما تتمتع به المرأة التاركية من المقام الرفيع والمكانة الراسخة في المجتمع التاركي ·

وهذا وحده مظهر عظيم وشاهد ناطق بتقدم سكان هذه المنطقة الصحراوية الجزائرية وضربها بسهم صائب في ميدان الرقى والحضارة التي نراها تقارب حضارة وادى النيل العتيقة ٠

ومما يحتفظ به هؤلاء التوارك كميزة خاصة يمتازون بها بين ما يجاورهم من البربر انقسامهم على أنفسهم الى قسمين اثنين ، أو نقول الى جماعتين كبيرتين : توارك السمال ، وتوارك الجنوب ، يجتمعون في ثمان فرق ، فتوارك الشمال هم المعروفون باسم (أزجر تاسيلي) Tassili والهجار الذين يقطنون الجبال المعروفة بنفس هذا الاسم .

وتوارك الجنوب وهم ( ايو لميدن كل دناك ) وهؤلاء امتزجوا بعناصر من السودان ، وعددهم جميعا يبلغ نحو 300.000 نسمة ( 1950 م ) وطبقة السادة فيهم تدى ( ايهقارن ) وطبقة الشعب تسمى ( ايمراد ) ، ولا يزالون كلهم محتفظين في سلوكهم العام بأساليب حياتهم التقليدية وعوائدهم الموروثة مهما اختلفت عن تلك التقاليد التي هي عليها غيرهم من قبائل البربر فرحا وترحا ، فهم على سبيل العموم منزوون عن المجتمع لا يخالطون ولا يختلطون ، وحتى في زيهم وملابسهم فيهم شذوذ .

ومن تقاليدهم المشهورة والخاصة بهم ما يستعمله الذكور من اللثام المسمى عندهم بد ( تاقيلموس ) الذى هو فى نفس الوقت يشمل اللثام والعمامة ولهم فى وضعه كيفية خاصة، وفى طوله وعرضه مقياس خاص و فهو ادارة دور من العمامة يصعد به المنعمم من تحت الذقن فيجعله على فمه ، أو يصعد به الى أصل الفم وهو النقاب ، وقد يبلغ به أحيانا الى أن لا يظهر منه الا العينان ، وذلك هو ما يسمى بالاحتجار أو يبلغ به أحيانا الى أن لا يظهر منه الا العينان ، وذلك هو ما يسمى بالاحتجار أو العجار ) كما هو معروف فى لغة عامة أهل مدينة الجزائر .

وهذا اللثام بهذه الصفة لا يتزيا به الا طبقة النبلاء منهم، فلا يستعمله العبيد ولا الخدم ، وان كان قد تم القضاء على الرق فيما بينهم بصفة رسمية نتيجة لثورتهم سنة 1916 ـ 1917 م • فيغطون به وجوههم من أسفل العينين وحتى الجبهة والانف ولا يترك اللثام الا جزءا ضيقا جدا للعينين وقسما صغيرا للانف هى كل الاجسزاء الوحيدة التى يمكن ان يراها الانسان من وجه التاركي ، وتترك نوعية القماش وطريقة نسجه وخياطته مجالا واسعا للتنفس ، بل وتحتفظ بدرجة كبيرة من الشفافية • وهم يتخذونه بلون ثيابهم الطويلة ذات اللون الازرق القاتم • وفي منطقة ( الايار ) لا يشرع التاركي في وضع اللثام ولبسه الا اذا بلغ الخامسة والعشرين من عمره ، فعندئذ تقام الطعام احتفالات طقوسية لوضع اللثام أول مرة ، وتصحبها وليمة كبرى يقدم فيها الطعام والغناء والرقص • وهم يقولون لا يصبح الرجل طاهرا وتقيا الا اذا لبس اللثام •

ولا يسمح التاركي اطلاقا لاحد بالاطلاع على وجهه بتاتا ، وحتى لاهله واقــرب اصدقائه ولو هو مستقر في بيته أو قيامه مع اقربائه وذويه ، لا ينزعه ليل نهار حتى

فى المنام ، وحتى فى اثناء تناوله للطعام ، فعند ذلك يرفع التاركى القسم الاسفل من اللثام الذى يسمى ( ايماوال ) ليأكل برفع يده الى فمه ، ثم اذا احتاج فيما بعد الى ربط اللثام فانه ينتحى جانبا فى دغل من الادغال ليخفى ملامح وجهه حتى على أفراد أسرته ، وهم يتعرفون على بعضهم بعض بسهولة ، قال ابن حوقل :

« ولم ير لاحدهم ولا لصنهاجة منذ كانت من وجوههم غير عيونهم ، وذلك انهم يتلثمون وهم أطفال وينشئون على ذلك » • ومن عا جاءت تسميتهم بالملثمين تسمية منطبقة عليهم تماما ، فهي تسمية طبيعية •

وهذا شيء نراه يخالف على طول الخط تقاليد الامم والشعوب على اختلاف أجناسها واديانها وتباين اذواقها ومشاربها ، فما رأينا \_ فيما نعلم ان هناك من ذكر ان في الشعوب من يتزيا بهذا الزى الا هؤلاء ، فياترى ما وجه ذلك ؟ ٠٠ وما هرو السبب الحامل لهم على تغطية وجوههم على هذه الصفة ؟ ٠٠ وما الباعث لهم على هذا ؟ ٠٠ واذا قلنا حملهم على ذلك اتقاء مهاب الرياح والزوابع الرملية التي لا تخلو منها الصحراء ، قلنا فكيف بالجنس اللطيف عندهم لا يستعمله ، فكيف بحالهن اذا اشتدت زوابع الرمال وتصاعدت الحرارة واضطربت الرياح ؟ ! ٠٠٠ فهن دائما سوافر لا يتلثمن ولا يتنقبن أصلا ، فما هو السبب والعلة في ذلك ياترى ؟ ٠٠ هذا هو السؤال الذي نظرحه اليوم على شيخنا التاريخ ليوضح لنا ذلك ويكشف لنا عن السر فيه ، قال ابن الاثير في استمرارية حديثه عن ولاية يوسف بن تاشفين أمير دولة المرابطين قال ابن الاثير في استمرارية حديثه عن ولاية يوسف بن تاشفين أمير دولة المرابطين

« • • • وخرجت قبيلة لمتونة \_ أى بعد تمهيد مراكش ، وضيقوا حينئذ لشامهم ، وكانوا قبل الله بيطانوا يتلثمون في الصحراء من الحر والبرد كما يفعل العرب ، والغالب على الوانهم السمرة ، فلما ملكوا البلاد ضيقوا اللثام •

« وقيل كان سبب اللثام لهم ان طائفة من لمتونة خرجوا مغيرين على عدوهم فخالفهم العدو الى بيوتهم ولم يكن بها الا المشائخ والصبيان والنساء ، فلما تحقق المشائخ انه العدو أمروا النساء ان يلبسن ثياب الرجال ويتلثمن ، ويضيقنه ، حتى لا يعرفن، ويلبسن

السلاح ، ففعلن ذلك ، وتقدم المشائخ والصبيان أمامهم واستدار النساء بالبيوت فلما اشرف العدو رأى جمعا عظيما فظنه رجالا ، فقال : هؤلاء عند حرمهم يقاتلون عنهن قتال الموت ، والرأى ان نسوق النعم ونمضى ، فان اتبعونا قاتلناهم خارجا عن حريمهم ، فبينما هم في النعم من المرعى اذ أقبل رجال الحي فبقى العدو بينهم وبين النساء ، فقتلوا من العدو فاكثروا ، وكان من قتل النساء أكثر ، فمن ذلك الوقت جعلوا اللثام سنة يلازمونه ، فلا يعرف الشيخ من الشاب ، فلا يزيلونه ليلا ولا نهارا ، ومما قيل في اللثام :

قسوم لهسم درك العلى فى حمسير وان انتمسوا صنهاجة فهسم هسم لمسا حسووا احسراز كل فضيلة غلسب الحيساء عليهسم فتلثمسوا

وهكذا نرى تلميذه ابن خلكان يروى لنا القصة بعينها في تاريخه وفيات الاعيان، مع التعليق عليها بشيء من التوضيح والشرح فيقول وهو في سياق في حديثه عن دولة المرابطين:

« • • • وهم قوم يتلثمون ولا يكشفون وجوههم ، فلذلك سموهم الملثمين ، وذلك سنة لهم يتوارثونها خلفا عن سلف ، وسبب ذلك على ما قيل : ان حمير كانت تتلث لشدة الحر والبرد . تفعله الخواص منهم ، فكثر ذلك حتى صار تفعله عامتهم ، وقيل ان سببه ان قوما من اعدائهم كانوا يقصدون غفلتهم اذا غابوا س بيوتهم فيطرقون الحي فيأخذون المال والحريم ، فأشار عليهم بعض مشائخهم ان يبعثوا النساء في زى الرجال الى ناحية ويقعدوا هم في البيوت ملثمين في زى النساء ، فاذا أتاهم العدو وظنوهم النساء فيخرجون عليهم ، ففعلوا ذلك وثاروا عليهم بالسيوف فقتلوهم ، فلزموا اللثام البيا ما حصل لهم من الظفر بالعدو » وهكذا استمر العمل عندهم حتى أصبح اللثام الديهم ( موضة ) هوضة ) الم الم عادة غير شعورية .

اما ابن خلدون فانه اقتصر في تفسيره لهذه الظاهرة عند التوارك بانهم: « اتخذوا اللثام خطاما تميزوا بشعاره بين الامم » • ومثله فعل القلقشندي في صبحه اذ قال: « واتخذوا اللثام شعارا يميز بينهم وبين غيرهم من الامم »

اما ابن حوقل فانه جاءنا بتعليل آخر غريب يخالف تماما ما رواه ابن الاثير وابن خلكان ، بل نقول فاجأنا بشىء لم يخطر لنا على بال ٠٠٠ فانه يقول : « ٠٠٠ ولم ير لاحدهم ولا لصنهاجة منذ كانت من وجوههم غير عيونهم ، وذلك لانهم يتلثمون وهم أطفال وينشؤون على ذلك ، ويزعمون ان الفم سوأة تستحق الستر كالعورة لما يخرج منه اذ ما يخرج عندهم هو انتن مما يخرج من العورة » · وكذلك نجد هذا التعليل نفسه عند شيخ الربوة في نخبة الدهر ٠٠٠

ويرد ذلك بعضهم الى انه يستعمل وقاية سحرية لدرء العين وغيرها مما يتقى شره ، وهناك من يزعم من كتاب الغرب أن ذلك يرجع الى ما يكمن فى صدور التوارك وفى قرارة أنفسهم من نزعة ارستقراطية عريقة فيهم منذ قديم، ومهما يكن من شىء فأن اللثام هو النمط الحضارى الذى يميز التوارك عن غيرهم .

ولقد تعرض الفقهاء الى هذا اللثام ومثله النقاب من حيث التزين به فى حالة الصلاة ، وحتى فى خارج الصلاة أيضا ، فقالوا فى النقاب هو بالنسبة للمرأة فى حالة الصلاة مكروه ، ولا سيما اذا كان يبلغ للعيون ، لانه كما قالوا : هو من الغلو فى الدين ولكنهم نراهم قد تسامحوا مع الرجل اذا كان هو من قوم عادتهم ذلك ، وذكروا أهل ( مسوقة ) فقالوا بما أن النقاب من دأبهم ومن عادتهم لا يتركونه أصلا ، فلا يكره لهم الانتقاب اذا كان في غير صلاة ، وأما فيها فيكره وأن اعتيد استعماله خارج الصلاة ، وشددوا في اللثام وهو ما يصل لآخر الشفة السفلى فقالوا بكراهته للرجل مطلقا فى الصلاة وخارجها .

وعلى ذكر اللثام هذا نسوق قصة حدثت زمن نــزول جيوش الملثمين ببجايــة (581 هـ/1185 م) بقيادة على بن غانية ، وكان قاضيها في التاريخ الشيخ أبـو على المسيلي ، فاكرهه أمير الجيش ابن غانية هو ومن كان حاضرا معه من أهل بجاية على البيعة، فتوقف القاضي ولم يبايع ، ذلك لما كان في عنقه من مبايعة الموحدين ٠٠٠ فاكرهه ابن غانية على مبايعته ، فقال القاضى : نحن لا نبايع من لا نعرف هل رجل أم أمرأة ؟٠٠ وحينئذ سفر ابن غانية عن وجهه وكشف نقابه للحاضرين ٠ وهنا يقول الغبريني في

بيان منزلة الشيخ عند القوم : وهذا هو منتهى ما بلغ توقفه ، وهو أمر كبير عند مطالبته بالبيعة ، ولولا علو منصب الفقيه ابن على رضى الله عنه ما ساعده ( ابن غانية ) عليه .

وفيما يعود الى تاريخ العقيدة الاسلامية والتدين بالاسلام عند هؤلاء الملثمين ، نرى فيما تذهب اليه بعض الروايات ان فتوحات عقبة بن نافع الفهرى فى دورته الثانية ( 62 هـ/682 م ) بلغت الى مدينة ( نول )،وهى كما عند البكرى والادريسى مدينة كبيرة عامرة كانت لبنى ( كدالة ) على ساحل المحيط الاطلسى ، هى آخر مدن الاسلام وأول العمران من الصحراء ، وكانت بعض قبائل الملثمين تنزل هذه البلاد ، فقاومت عقبة أول الامر دفاعا عن كيانها ، ولكنه هزم مسوقة واخضع الملثمين لسلطان الاسلام ، وهذا ما نجده عند ابن أبى زرع حينما تحدث فى (الانيس المطرب ٢٠٠٠) عن مدينة (تاتكلاتين) القريبة من موضع ( بغارة ) السودانية غربا ، قال : « ٢٠٠٠ يسكنها قبيلة من صنهاجة يعرفون ببنى وارث ، وهم قوم صالحون على السنة والجماعة ، واسلموا على يد عقبة ابن نافع الفهرى أيام فتحه للمغرب ، وهم يجاهدون السودن الذين هـــم على غــير الاسلام ٢٠٠٠»وقال :

« ۰۰۰ و کثیرهم علی السنة والجماعة یجاهدون السودان » وهذا ما نری ابن خلدون قد وافق علیه فی تاریخه الکبیر حیث قال فی سیاق سرده لحوادث فتوحات عقبة بالمغرب : « ۰۰۰ ثم أجال الی بلاد السوس فقاتل من بها من صنهاجة أهل اللثام وهم یومئذ علی دین المجوسیة ولم یدینوا بالنصرانیة ۰۰۰ » و وبذلك یكون عقبة أول من حمل أهل اللثام علی الاسلام ، ثم اتصل بهم بعد ذلك موسی بن نصیر ( 86 هـ/705 م ) فدعاهم الی الاسلام مرة أخری فأقبلوا علیه ودخلوا فیه هذا بالنسبة الی القرن الاول الهجسری .

ولكن ابن خلدون نراه يعود الى ذكر الملثمين فيثبت لنا تاريخا آخر لزمن اسلامهم ، وهو متأخر عما سلف بكثير ، اذ نجده يقول : « ٠٠٠ كان هؤلاء الملثمون فى صحاريهم كما قلناه ، وكانوا على دين المجوسية الى ان ظهر فيهم الاسلام لعهد المائة الثالثة » ؟ • ونحن نعلم ان هذا العهد الذى أشار اليه ابن خلدون ـ المائة الثالثة بالمغرب كان قد شارك فيه كل من دولة الادارسة والاغالبة والرستميين ، فأين هـــذا من عهـد

عقبة ؟ • • • فأى التاريخين أحق باليقين ؟ • • • وإنها الامر الذي نتحققه بشأن اذدهار الاسلام في هذه المنطقة الصحراوية النائية ، هو منذ حل بها الفقيه المالكي عبد الله ابن ياسين الجزولي صحبة زعيم قبيلة (كدالة) الامير يحيى بن ابراهيم ( 430 ه / 1039 م) ، فمنذ يومئذ أخذت الدعوة للاسلام تنتشر بتلك البقاع من صحراء افريقيا ، وعمها الاسلام • وكان لهؤلاء الملثمين فضل تعميمه ونشره بجنوب صحراء القارة الذي هو يشتمل اليوم على عشر دول اسلامية مجاورة مستقلة •

ولم يقتصر تأثير الفتح على نشر الدين الاسلامى بين هؤلاء الاقوام بل جلب معه اليهم أساليب جديدة فى رعاية الماشية وتكاثرها وفى صنع الاسرجة وفنون العمارة والبناء والالبسة والإدارة والتنظيم، وظهر أثر الاسلام فى كل مناحى الحياة ، وصار الانتساب الى الاب هو القاعدة بعد ما كانت الام هى المرجع فى نسب الاسرة ، وقام الاسلام بدور كبير فى تغيير الانظمة السياسية والاجتماعية .

#### مصادر البحث

: الكامل \_ ج 9 · ط بيروت 1966 م · ابن الاثبر : صورة الارض \_ بيروت بدون تاريخ . ابن حوقــل : أعمال الاعلام \_ الدار البيضاء 1964 م ابن الخطيب : كتاب العبر \_ ج 1 · 6 بولاق 1284 هـ · ابن خلىدون : وفيات الاعيان \_ ج 2 بولاق 1299 هـ · ابن خلكان : الانيس المطرب \_ ج 2 الرباط 1936 م ابن أبي ذرع : كتاب الجزائر ـ ط الجزائر 1350 هـ . أحمد توفيق المدني : جغرافية القطر الجزائري - الجزائر 1948 م . أحمد توفيق المدني : موسوعة التاريخ الاسلامي \_ ج 6 القاهرة 1972 م . أحمد شلبي : أنزهة المستاق \_ ليدن 1864 م • الادريسي : المسالك والممالك \_ الجزائر 1857 م . البكـري : انتشار الاسلام في القارة الافريقية \_ القاهرة 1963 م · حسن ابراهيم : الصحراء \_ القاهرة 1966 م · سام وابريل ابشتين : اقرب الموارد \_ بيروت 1889 م ٠ سعيد الشرتوني : المجتمع الليبي \_ بيروت 1969 م عبد الجليل الطاهر : تاریخ الجزائر العام \_ ج 1 · ط 3 الجزائر 1971 م · عبد الرحمن الجيلالي : قبائل المغرب - ج 1 الرباط 1968 م · عبد الوهاب بن منصور : عنوان الدراية \_ الجزائر 1910 م . الفبريسني : القاموس المحيط \_ بولاق 1301 هـ • الفيروز ابادى : صبح الاعشى \_ ج 5 · ط الاميرية بولاق · القلقشنسي : الاستقصا \_ ج 2 الدار البيضاء 1954 م النساصري : معجم البلدان \_ ج 5 بيروت 1957 م . ياقوت الحموي

# الحياة الاقتصادية والاجتماعية عند طوارق أهجار

اسماعيل العربي

على الرغم من أن الطوارق يتمتعون بخصائص أصيلة تميزهم عن جميع القبائل الصحراوية ، فهم يشتركون في بعض السمات مع جيرانهم التيلة ، فهم ، مشلا ، كالتيلة يرتلون القطن ويحملون اللثام الذي اشتهروا به والذي اتخذوه رمزا لهم منذ اقلم العصور ، وهذا التشابه والتقارب في العادات هو الذي حمسل بعض الباحثين المحدثين على الاعتقاد بان الطوارق الاوائل قد استولوا على الاراضي التي كانوا يحتلونها واغتصبوها من قوم لهم شكل زنجي عام من اقارب التيلة ،

ولكن هذا الرأى لا يزال مجرد فرض ، وحتى لو صح ، فهو لا يلقى ضوءا على اصل الطوارق ، حيث أن التيدة ( أو التبوُّ ) لا يزال مجهولا لدينا ، فلا نعرف ما اذا كانوا من الزنوج ، او هم ينتمون الى قبائل الشمال .

واللثام الذى يحمله الطوارق ، على عكس الاعتقاد السائد ، ليس بلباس وقائى ضد رياح السحراء وزوابعها الرملية ( والمرجح أنه لو كانت له هذه المزية لسارعت جميع قبائل الصحراء الى تبنيه منذ أجيال طويلة ) ، ولكنه عادة عريقة فى الفدم حيث كان قدماء الطوارق يحملونه بصفة رمزية لوقاية الفم والمناخر ، وبالتالى ، مداخل الجسم من تسرب الارواح الخبيثة اليه •

وقبيل الطوارق ينقسم الى ثلاثة فروع أساسية : طوارق تاسيلى ناجار ، وأهجار ، وأدرار نيفوغاس وهى موزعة على هذا الترتيب من الشمال الشرقى الى الجنوب الغربى ولكن معظم الطوارق الذين يقدر عدد مجموعهم بنحو 150 الف نسسة ، موزعون في مناطق أخرى أيضا غير التي ذكرناها ولا سيما في آير وشمال السودان وشرقيه على أن أهجار هي مركز القبيل ، وهي المعقل الذي استعصى على النفوذ الاجنبي من جميع الانواع وفي مختلف الاوقات والازمنة ،

والاراضى التى كان يعيش فيها الطوارق وينتجعون الكلأ قديما أراضى شاسعة تمتد على وجه التقريب حتى شمال ورقلة وحتى القطرون شرقا ، ووراء خط يسير من « أولف » الى تمبكتو غربا ، وجنوبا حتى منعطف نهر النيجر وحدود نيجيريا الشمالية ولكنه فى غضون القرون الاخيرة تقلصت هذه الرقعة تدريجيا لعدة عوامل أهمها الضغط الذى مارسته هجرة العرب عبر القرون من الشرق والشمال ، ثم توغل الاستعمار الفرسى والايطالي فى الصحراء فى الازمنة الحديثة ،

ونتيجة لتقلص مجالهم الحيوى ، اتجه الطوارق تدريجيا للهجرة الى أدرار نيفوغاس والى آير والسودان • على أن ظروف القحط وغيرها كثيرا ما كانت دافعا للانتقال بعيدا عن الرقعة الجغرافية التى تعيش فيها قبيلة من قبائل الطوارق • وقد حدث عقب الثورة التى قام بها الطوارق فى الفترة بين 1916 ـ 1918 ، أن هاجرت جموع كبيرة من آير الى نيجيريا التى كانت تحت الحكم البريطانى آنئذ ، كما غادرت جماعات كبيرة من قبيلة «طايطوق» منازلها من غرب أهجار لتستقر فى المناطق الواقعة غربى اجاديس •

ولكن التحركات الاولى الهامة التي عرفها الطوارق ترجع الى القرن الثامن الميلادي ( الثاني الهجري ) عندما أحس هذا القبيل بآثار الغزو العربي .

فأهجار الطوارق تشمل أراضيه على وجه التقريب المنطقة التي تمتد بين أمجيد، وحزام، وجنات، وأوالن، وهي مساحة تقرب من 140 000 ميل مربع .

والاحصاءات التى تتعلق بالرحل وبسكان الصحراء ، قلما تكون دقيقة ، وهى على العموم لا تتجاوز كونها تقديرات ، والتقديرات الحديثة لسكان المنطقة (وهى فى رأينا متحفظة ) هى كما يلى : يقطن الهجار 4400 من الطوارق ونحو 4000 من الزنوج ، وذلك بالاضافة الى 3500 من الحراثين المستقرين وعدد صغير من العرب الذين يعملون فى حقل التجارة .

والطوارق ينقسمون الى عدد من القبائل ، وكل قبيلة منها تنقسم الى افخاذ وعشائر ولكن الطوارق الرحل ينقسمون الى أسياد نبلاء واتباع وعبيد من الزنوج ، وصفة تتحلى بها العشيرة كلها ، وأما الفرد فهو انما يكتسبها بالانتماء ،

وطوارق أهجار يتكونون من ثلاث قبائل ، وهى : «كُلَّ رولة ( و «تيغيه ملت» و «طيطوق » ، وعلى رأس كل قبيلة منها عشيرة نبيلة تحمل اسمها • وبما أن العشيرة النبيلة تفضل جميع العشائر وتعلو عليها ، فأن رئيس العشيرة النبيلة هو ، بالضرورة رئيس القبيلة ، والعشائر النبيلة واتباعها مصنفة على الترتيب المتقدم • وهكذا ، فأن رئيس «كل رولة » هو رئيس قبيلته ، وهو في نفس الوقت « امنكول » رئيس قبائل الهجار •

ورئيس العشيرة النبيلة يختاره مجلس يتكون من رؤساء أسر العشيرة ، ولكن هذا الاختيار لكى يصبح نافذا يقتضى الامر أن يؤكده مجلس للقبيلة يتكون من رؤساء العشائر من الذكور يمثل القبيلة كلها ، والامر كذلك بالنسبة الى اختيار أمنكول الذى يجب أن بصدق عليه رؤساء العشائر في القبائل كلها ، والرئاسة ورائية من ناحية الاب ٠

ومركز العشيرة في القبيلة عائم نوعا ما ، فان عشيرة ما تستطيع في أوقات الشدة أن تنطوى تحت علم قبيلة تضمن لها حماية أقوى مما تقدمه لها قبيلتها • وكذلك كانت عشائر الاتباع في الماضي تغير ولاءها كثيرا وتتردد بين قبيلة وأخرى •

والزواج يقع – عادة وليس دائما – في داخل العشيرة ، وفي الدرجة الثانية من القرابة • وطفل الطوارق يرث الجاه والثروة عن طريق الام ، وذلك بقطع النظر عما

اذا كانت تنتمى الى عشيرة أبيه أم لا · على ان الميراث فى الطوارق يجرى منذ دخول الاسلام الى هذه المنطقة طبقا لقواعد الشريعة الاسلامية (للذكر مثل حظ الانثيين) ·

واطفال الطوارق يعيشون وتجرى تربيتهم فى حصن الجماعة التى اختار الابوان الانتماء اليها بصفة دائمة والارملة واطفالها غير المتزوجين كثبرا ما يعيشون فى كنف خالهم ، ومتى كان أحدهم متزوجا ، عاشت أمه واخوته معه .

واحتفاظ الرجل بزوجة واحدة في وقت واحد هو القاعدة بين الطوارق ، والطلاف قد يقع ، ولكن الناس هناك يعتبرونه « ابغض الحلال عند الله » • وعلى عكس ما زعمه بعض الكتاب الاوروبيين ( مثل بلانجرنود ) ، فان الزني بين الطوارق ليس أكثر شيوعا منه لدى غيرهم من المجتمعات الصحراوية والافريقية الغربية • وما ردده بعض هؤلاء الكتاب من أن المرأة الطوارقية قد تهب نفسها للضيوف والاصدقاء ، قول لا أساس له من الصحة ، وهو من الاساطير الكثيرة التي عاد بها بعض السياح الذين كانوا يعتقدون بانهم هم وحدهم الذين عرفوا الهجار وكتبوا • ونحن ندرك مدى بعد هذه الاقوال عن الحقيقة اذا تذكرنا أن العرف المعمول به بين الطوارق يسمح للرجل الذي خانته زوجته بقتلها ، هي وصاحبها •

والعرف والتقاليد تمنح العروس الحق في أن تحتفظ لنفسها بمالها وبكل ما تملكه بما في ذلك الماشية ، وذلك في الوقت الذي يتولى الرجل فيه الانفاق عليها ويدفع تكاليف حفلة الزواج من جيبه الشخصى ، هي تقاليد لا ندرى مدى قدمها ولكننا نلاحظ أنها تتفق مع أحكام الشريعة الاسلامية ، على أن المرأة تستطيع ، أن شاءت ، أن تساهم في هذه التكاليف والنفقات ،

والمرأة الطوارقية تعامل بكثير من الاحترام والتبجيل ولو أنها لا تتحمل أيـــة مسؤولية اجتماعية خارج حدود منزلها ٠

ويعتبر العرف الزعيم ، أمنوكل ، هو مالك الارض ، وبهذه الصفة يوزع على العشائر أراضى محددة لاستغلالها ، ولا يحق لصاحب الحق الدخول اليها الا بعد أذن الامنوكل ، هذا باستثناء العشائر النبيلة التي تتمتع بالحرية في الرعى في أية أرض

تشاء · وكثير من الطوارق يملكون بساتين النخيل وحدائق وأشجار الفواكـــه في المناطق الزراعية ، وبعضهم يملك أيضا حقوقا للصيد في مناطق معينة ·

وكما هى الحالة عند التيدة ، فإن الذين يحرثون الارض ويعنون بالبساتين وجنى الغلل فى أوقات نضجها ، هم الحراثون ( من السود ) والخماسون · وأما الطارقي الذي يعتز بنفسه ، فيرى أن ممارسة العمل الزراعي أمر مشين ويحط من قدره ·

والعشائر غير النبيلة تجمع ضريبة سنوية لزعيم القبيل ، أمنوكل ، أو لرئيس قبيلتها ، أو لكليهما • والضريبة تدفع عينا في شكل اكيال من التمر والذرة واللحم المجفف والزيدة والمهارى ورؤوس الغنم والماعز والمنتجات المصنوعة • وكذلك تدفع العشيرة جزءا من المنتجات المستوردة ، كما تقدم نصيبا من الارباح التي تحققها في تجارة القوافل لأمنوكل ، وذلك في مقابل الحماية التي يقدمها لاتباعه وسهره على شؤون الامن والنظام •

وشعب الطوارق ، مثل سائر القبائل الرحل ، يعيش على الماشية التى تعيش بدورها فى المراعى • والمراعى فى بلاد الطوارق نوعان : ذلك العشب الضعيف والمائل الى الصفرة ، والشيجرات ، والحسك المنتشر بصورة غير منتظمة هنا وهناك ، ولا سيما ، فى قيعان الاودية • والنوع الثانى يتمثل فى العشب الاخضر والكثيف الذى ينبت وينمو فى مناطق معينة وقتا قصيرا ، عقب سقوط الامطار •

والمراعى فى أهجار قليلة وموزعة فى مناطق متباعدة فى صحراء المنطقة ولهذا السبب يحتاج الرحل من الطوارق الى التنقل والانتجاع لارضاء حاجة مواشيهم الى العشب الطرى ، حيث أن المراعى التى تحيط بالمخيم لا يلبث أن ينفد ما فيها من الكلأ ويزيد من وطأة الحاجة الدائمة الى التنقل ، ندرة مواقع المياه والآبار ، فانه كثيرا ما يحدث ان يعثر الرحل على مرعى خصيب العشب ، ولكنهم لا يستطيعون استغلاله سوى يوم واحد ، بسبب بعده عن موقع الماء ٠

وهذه المجموعة من الاعتبارات هي التي فرضت على طوارق الهجار ضرورة انقسام القبائل الى مخيمات صغيرة سريعة التنقل تتكون من جزء صغير من عشيرة ، بل وفي

بعض الاحيان من أسرة واحدة فقط ، تتنقل من مرعى الى آخر كل فترة تتراوح بين أسبوع أو شهر · وهذا التنقل كثيرا ما يكون لمسافات طويلة ، ولو أنسه لا يخسرج عن نطاق حدود أراضى القبيلة ·

وبمجرد ما تحط الرحال و تقام الحيم يأخذ الرجال في استغلال المرعى قبل أن يشرعوا في استكشاف المناطق المجاورة بحثا عن مرعى جديد وموقع جديد للمخيم ، وهكذا طوال السنة .

والذين يقومون بقيادة المخيم بين الطوارق الرحل ، هم نبلاء القبيلة ورؤساء العشائر التابعة لها ، وهم الذين يتولون عملية البحث واستكشاف مراعى جديدة كما يقومون في نفس الوقت بدور الحراس المدافعين عن المخيم ضحد غارات الاعداء ، ويتربصون بالقوافل التي يمكنهم الغارة عليها ونهبها .

وأما رجال العشائر التابعة ، فان دورهم ينحصر في الاعمال اليومية وفي رعى الماشية ، في الوقت الذي يشكلون فيه احتياطيا مسلحا حينما تدعو الحاجة الى ذلك ، أي متى وقعت معركة كبيرة ، وأما العبيد فيقومون بالخدمة في داخل المخيم ،

وهكذا نجد أن توزيع الاختصاص والعمل الاقتصادى ، توزيع محكم فى قبائــل طوارق الهجار · وطبقة النبلاء والرؤساء الذين تقع على عاتقهم المسؤولية فى الدفاع عن القبيلة والهجوم فى الغارات ، طبقة أساسية خلقتها ظروف حياة الرحل تمثــل القوة فيها أساس الحق والقانون ·

وهذا التنظيم الذي فرضته اعتبارات الحياة اليومية ، لا توجد صلة شبه بينه وبين نظام الاقطاع الذي كان يقف على قمته النبلاء في العصور الوسطى في أوروبا • والذين حاولوا المقارنة بين النظامين ، انما أخذوا بعين الاعتبار ظواهر التقسيم الطبقى ، وليس حقيقته وطبيعة الدوافع اليه •

والنظام الطبقى التصاعدى السائد فى أهجار نظام ديمقراطى من حيث أن رئيس القبيلة وأمنوكل نفسه انها يتم اختياره بطريق الانتخاب باقتراع حر يشترك فيه ممثلو العشائر النبيلة والعشائر التابعة ورؤساء القبائل على قدم المساواة • واذا تم

ننصيب أمنوكل ، لا يمكن لهؤلاء خلعه بنفس الطريقة السلمية (على عكس العرف المتبع عند الاباصيين ، مثلا) ، وبالتالى ، فان من الممكن القول بان نظام الحكم الذى يسير عليه طوارق أهجار ، هو أقرب الى النظام الديمق راطى الجمه ورى ، منه الى النظام الار ستوقراطى .

وقطعان الجمال والغنم والماعز تمثل مجموع رأس المال الذي يملكه شعب طوارق الهجار، ومجمل استثماراته أيضا، وبعبارة أخرى، فان الثروة الحيوانية تشكل أساس الاقتصاد القومى في المنطقة والثروة الحيوانية في اهجار قدرت بارقام تختلف باختلاف الاوقات التي تناول فيها الباحثون هذا الموضوع، ولكنه يبدو أن الارقام التالية قريبة من الواقع بصفة عامة في السنوات الاخيرة (في السبعينات): 12000 رأس من الجمال ونحو 500 رأس من الغنم 5000 رأس من المقر ونحو 5000 رأس من المبقر ونحو 5000 رأس من المبقر ونحو

وهكذا نرى أن الثروة الحيوانية في أهجار متواضعة ، ولا سيما اذا اعتبرنا ان الحمير غير منتجة ولا تصلح الالحمل الاثقال · وعدد ما يملكه طوارق اهجار من البقر ليس له أهمية تذكر · ومجموع الجمال المحتفظ بها في أهجار لا يتجاوز 4500 جملا ، والباقي تخرج للرعى مع الرحل في منطقة تمسنا وعند اطراف السودان في منتصف المسافة بين آير ومنعطف النيجر · وكذلك تخرج معظم القطعان للرعى خارج منطقة أهجار ، ولا سيما في أراضي تن زواتنة التي تمتد في الجنوب الغربي لجبال الهجار ، وفي شمال شرق تامسنا ·

والطوارق يعنون بتربية جمال الركوب عناية خاصة ويبذلون كثيرا من الجهد لاعداد الجمل لمهمته ، منذ السنة الثانية من عمره، ويخصى الذكور منها في سن الخامسة.

واذا كانت الثروة الحيوانية والبساتين تشكل القاعدة الاولى لاقتصاد طهوارق المجار ، فان التجارة لها مكانة تاريخية في نظام هذا الشعب الاقتصادى • والمادة الاولى في هذه التجارة هي الملح الذي يشكل حجر الزاوية في التبادل التجاري ، بل والعملة الصعبة أيضا لهذا التبادل في الصحراء كلها •

ففى شهر أبريل (أو مايو) يرسل بعض الطوارق خدمهم من السود للعمل مى منجم « أمدرور » لاستخراج الملح لمدة أسبوعين أو ثلاثة أسابيع

وفى شهر يناير يعود طوارق الهجار الى الشمال ويستريحون بجمالهم بعض الوقت مرة أخرى فى تامسنا ، قبل ان يواصلوا سفرهم الى بلدهم الذى يصلون اليه فى شهر مارس أو أبريل ،

والرحلة التجارية الاخرى التى يقوم بها طوارق أهجار ، هى التى تتجه فيها القوافل الى أسواق « تيدكلت » وواحة توات · وهى تبدأ من الهجار فى شهر يناير أو أوائل فبراير وتنتهى فى شهر أبريل · وفى هذه الاسواق يبيع الطوارق الجمال والاغنام والماعز والحمير ومنتجات الالبان ، مثل السمن ، ويشترون فى مقابلها التمر والملابس القطنية وأغطية الصوف التى تصنع فى القرارة . والشاى والسكر ·

على أن هذه الاسواق قد تقلصت كثيرا في غضون الثلاثين سنة الاخيرة , بسبب تدخل الوسطاء المجهزين بالشاحنات والذين استولوا على عمليات نقل هذه البضائع التي كانت القوافل تحملها من الشمال • وهذه التجارة ، على كل حال ، لا تــزال موجودة ، ولكنها تجرى بصفة غير مباشرة وأصبحت تجارة داخلية في الهجار •

كان الملح والتمر يجرى تبادلها في العصور الماضية في البلدان الواقعة على منعطف نهر النيجر بالجمال والغنم والذرة والارز ، كما كانت الجمال وجلود الماعز تباع في أسواق غدامس في مقابل السيوف والثياب المطرزة والتمور والشاي والسكر • وهذا

المركز النّجري العريق \_ غدامس \_ لا يزال حتى الآن مهما نوعا ما لانتاج الادوات والاوانى المعدنية والسيوف وللتجارة فيها ·

والى جانب تجارة القوافل يمارس الطوارق مراقبة القوافل فى الاراضى الواسعة التى تخضع لسيطرتهم • فقد ذكر المستكشف الالمانى ، بارث ، منذ نحو قرن ، أن أمنوكل اهجار ، جيماما » كان يسيطر على جميع النشاط التجارى الذى يجرى عن طريق القوافل بين مرزق وتمبكتو ، وهذه الحالة ربما كانت ترجع الى عدة قرون قبل ذلك التاريخ • والمعروف ، على أى حال ، أن طوارق الهجار كانوا يسيطرون على طرق التجارة فى المنطقة التى تمتد بين « أودان » وجنوبه حتى شمال نيجيريا ، وذلك ، على الاقل ، منذ القرن الحامس عشر الميلادى •

\* \* \*

كان الطوارق الذين يسيطرون على طرق التجارة في المناطق الجنوبية الغربيسة يعدون القوافل التي تمر بهذه الاراضي بادلاء ومرشدين مسلحين لحمايتها وفي مقابل خدمات الحماية يفرضون اتاوة تقدر قيمتها على أساس قيمة البضائع التي تنقلها القافلة ، وعلى أساس ثروة مسيرها ، على أن أصحاب القوافل كانوا كثيرا ما يرفضون الرضوخ لتقديرات الطوارق ، كما أن بعض القوافل تصطحب معها في بعض الاحيان ادلاء ومرشدين وحراسا مسلحين وفي هذه الحالة تسير القافلة بدون حماية ولكن الطوارق يتعرضون لها في معظم الحالات ليثبتوا سلطانهم في اراضيهم وحتى يتخذوا من القافلة الممتنعة درسا وموعظة لغيرها وهكذا كان الطوارق ، مشل الشعانبة ، عبرانهم في الشمال يفرضون سلطانهم على حركات التبادل التجاري في الصحراء الجنوبية الغربية قرونا متواصلة و

ومثل غيرهم من القبائل الصحراوية القوية ، كان الطوارق يمارسون في الماضى نشاطا آخر مربحا من الناحية الاقتصادية ، ونعنى بذلك نشاط الغارات التي يشنونها على القبائل الاخرى ، اما لغرض السلب ، واما بسبب الاحقاد والضغائن وطلب الثار ، وهذه الغارات كثيرا ما تتخذ شكل هجمة ليلية مفاجئة تقوم بها جماعة صغيرة من

الرجال تستولى على ما امكنها الاستيلاء عليه مسن الماشية ثم تختفى فى الطبيعسة الصحراوية ولا سبيل الى تعقبها أو اقتفاء أثرها وعبيد الطوارق كانوا هم أيضا يقومون بغارات على قرى السود التى تقع فى أطراف الصحراء ويعودون بسبى وغنائم تعزز ما يملكه المخيم من اليد العاملة من العبيد على أن هذه الغارات اختفست فى العصور الحديثة نتيجة لتحريم الرق ، كما اختفى المورد الذى يجنيه الطوارق من حماية القوافل التجارية ، ومن تسيير القوافل ، عقب حلول السيارة الشاحنة محل الجمل فى نقل البضائع عبر الصحراء وهذه التطورات كان لها أثر قوى لوحظ منذ أواخسر القرن الماضى فى تدهور الاقتصاد فى منطقة اهجار \_ ذلك الاقتصاد الذى لم يكن يتسم بالقوة على كل حال ، فى أى عصر فى تاريخ هذا الشعب الذى ظل القرون تلو القرون متمسكا بنمطه الثقافى الخاص وبطريقة معيشته التى لا يرضى بها بديلا .

وهذا النمط الثقافى سوف يفتض الاستعمار الفرنسى اسراره ويوقف نموه الطبيعى بعد ما بسط سيطرته على أهجار عقب المعركة التى وقعت فى واحة « تيت » الصغيرة بين جيش فرنسى بقيادة الملازم « كونتنست » والطوارق يوم 7 مايو 1902 ، والتى أبدى فيها رجال الهجار ضروبا من الشبجاعة والبطولة لا تقل عما أبدوه فى معارك سابقة كان النصر فيها حليفهم ، ولا سيما فى المعركة التى تحمل اسم قائد الجيش الفرنسى فيها « فلاتر » •

فمنذ ذلك التاريخ أصبح الطريق الى أهجار مفتوحا أمام رجال الادارة العسكرية الفرنسية وأمام أنماط الثقافة الاستعمارية ، وخصوصا ، أمام أفواج المبشرين بتوجيه شيخهم ، شارل دو فوكول ، وبحماية حراب « لابيرين » •

والطوارق الرحل يعيشون في خيام خاصة تصنع عادة من جلود الماعز , واحيانا من جلود الغنم أو العجول ، ولكن النبلاء يتخذون لانفسهم خياما من جلد الموفلون وتعتبر الكلمة الاخيرة في البذخ والاناقة ، والجلد يدبغ ويجهلز بصفة خاصة ويكون ناعم الملمس وذا لون مائل الى الحمرة ، وبعد اعداده يقطع الى قطع متلائمة ثم تخاط قطعة بأخرى بعناية بخيط من الجلد نفسه ، وعدد قطع الجلد الضرورية لصنع خيمة واحدة يتراوح بين 30 و 150 قطعة ، وذلك حسب كبر حجم الحيمة وصغره ، والحيمة المتوسطة

المنتهية الصنع تزن عادة ما يتراوح بين 25 و 30 كيلوغرام · ومتى انتهى صنع الحبمة ركبت على أعمدة عمودية وافقية من الخشب ·

رأثاث الخيمة يتكون من جلود الغنم المصنوعة ومن السجاد الذى يستورد من الشمال، ومن الزياس الجلد التى تودع فيها المواد الغذائية ، والامتعة الشخصية والسروج والاسلمة والاوانى المصنوعة من الخشب .

والمخيمات تقام دائما في مكان مرتفع وغير ملحوظ ، وذلك فيما عدا الاوقات التي لا تغطى الشمسَ فيها غيوم ، وحينما يثق الناس بانه لا يوجد خطر نزول الامطار فجأة وتنجم عنها سيول • وكل خيمة تشغلها عائلة واحدة تتكون عادة من جميع أفرادها • والمخيم قلما يزيد عدد الخيم فيه عن 5 أو 6 خيم ، ولكن مخيم أمنوكل يحتوى عادة على ما يتراوح بين 15 و 20 خيمة •

کانت ملابس طوارق الهجاد فی الماضی تتکون من قمصان مصنوعة من الجلد تنول الی ما تحت الرکبة ، وحواشیها مزینة بالزخارف ، وهذا القمیص قد استسر حتی أوائل القرن التاسع عشر ، علی الاقل ، لان السائح "لیون"ذکر أن رجالا من الطوارق زاروا مرزق فی سنة 1819 و کانوا پرتدون هذا النوع من القمصان ولکسن المستکشف الفرنسی ، دو فیریی ، یخبرنا بعد ذلك باربعین سنة بأن هذه القمصان نادرة فی الهجاد الفرنسی ، دو فیریی ، یخبرنا بعد ذلك باربعین سنة بأن هذه القمصان نادرة فی الهجاد الفرنسی ، دو فیریی ، یخبرنا بعد ذلك باربعین سنة بأن هذه القمصان نادرة فی الهجاد الفرنسی ، دو فیریی ، یخبرنا بعد ذلك باربعین سنة بأن هذه القمصان نادرة فی الهجاد الفرنسی ، دو فیریی ، یخبرنا بعد ذلك باربعین سنة بأن هذه القمصان نادرة فی الهجاد الفرنسی ، دو فیرین ، یخبرنا بعد ذلك باربعین سنة بأن هذه القمصان نادرة فی الهجاد الفرنسی ، دو فیرین ، یخبرنا بعد ذلك باربعین سنة بأن هذه القمصان نادرة فی الهجاد الفرنسی ، دو فیرین ، یخبرنا بعد ذلك باربعین سنة بأن هذه القمصان باربین سنة بأن هذه القمصان باربین سنه باربین سنه بأن هذه القمصان باربین سنه باربین سنه باربین سنه باربین سنه بأن هذه القمصان باربین باربین سنه باربین سنه باربین سنه باربین باربین باربین سنه باربین سنه باربین باربین سنه باربین باربین

والقطعة الاخرى التى اختفت من ملابس الطوارق ، هى نوع من لباس الراس يشبه الطربوش ، وهو مصنوع من اللباد وتدار حولها عمامة خاصة ، وعلى الرغم من أن بعض رجال القبائل المغربية لا يزالون يرتدون هذا النوع من « الطرابش » حتى الآن ، وأنها كانت تمثل لباس الرأس الشائع فى الهجار أثناء زيارة دو فيريى له ، فهو قد اختفى منذ نحو نصف قرن من الزمن .

ورجال الطوارق حاليا (عدا من اعتمد منهم اللباس الاوروبي) يرتدون سراول فضفاضة سوداء أو ذات لون أزرق غامق مصنوعة من القطن تنزل حتى الركبة وطرفى الرجلين حتى العقب، وفوقه قميض واسع من القطن حلت محله « القندورة » الـتى لم تعش طويلا هى الاخرى ولا سيما بين سكان المدن حيث قضى الـزى الاوروبي على

الملابس التقليدية ، مثل ما هى الحال فى المناطق الاخرى من الجزائر • وكذلك كان الطوارق يلبسون رداءا خارجيا فضفاضا مصنوعا من الصوف فى أيام البرد • ولكن هذا الرداء حل محله البرنوس المستعمل فى الشمال •

وينتعل الطوارق نوعين من لباس الرجل ، احدهما عبارة عن صندل ينعكف آخره على أصابح القدم ويمسك بواسطة خيط من الجلد ويمتد بين الاصبع الكبير والاصبع الصغير الى الكاحل ( رسغ القدم ) • والنوع الثانى يستورد من السودان ، وهو عبارة عن صندل مسطع أوسع من القدم بنحو بوصة في جميع الاتجاهات ويربط بخيط رقيق من الجلد بالرجل •

هذا بالنسبة الى الرجل وأما نساء الطوارق فيلبسن ثوبا مصنوعا من القطين يتدلى حتى ما تحت الركبة ، وسراول فضفاضة مثل سراول المدنيات في عاصمية الجزائر (وهي تركية الاصل) ولو انها اقصر قليلا وكذلك يلبسن نوعا من القندورة بيضاء وأخرى زرقاء فوقها ، ويتوج كل ذلك بشال ووشاح يغطى الرأس أزرق مصنوع من القطن وكذلك كانت الطوارقيات في الماضي يلبسن في الصيف نوعا من القبعات واسعة الحواشي مخروطة الشكل مصنوعة من القش ، ولكن هذا اللباس اختفى الآن تقريبا

يتفق الباحثون على أن الطوارق قبيل بربرى من أقدم من سكن الصحراء • وهذه الحقيقة التي اشار اليها الرحالة المغربي ، ابن بطوطة ، أكدها من قبل أبو عبيدة البكرى الذي كان يكتب في القرن الحامس الهجرى ( 11 ميلادى ) حين يقول في وصف تادمكة ( في أدرار ايفوغاس ) ما يلى :

« وتادمكة اشبه بلاد الدنيا بمكة ، وهى مدينة كبيرة بين جبال وشعاب ، وهسى احسن بناء من مدينة غانة ومدينة كوكو ، وأهل تادمكة بربر مسلمون ، وهم يتنقبون كما يتنقب بربر الصحراء ، وعيشهم من اللحم واللبن ومن حب تنبته الارض من غير اعتمال ، ويجلب اليها الذرة وسائر الحبوب من بلاد السودان ، ويلبسون الثياب

المصبغة بالحمرة، من القطن والنولى وغير ذلك • وملكهم يلبس عمامة حمراء ، وقميصا أصفر ، وسراويل زرقاء ، ودنانيرهم تسمى « الصلع » ، لانها ذهب محض غير مختومة • ونساؤهم فائقات الجمال لا تعدل بهن أهل بلد » •

على أن الباحثين المحدثين ، وفي مقدمتهم ابن هزرا (Benhazra) وبلانجرون (Blangueron) يتفقون على أن عددا من القبائل التابعة للطوارق والمعدودة منها ، تنتمى الى أصل عربى ، أو الى أصل عربى طارقى مختلط ، وهؤلاء يجتمعون في عدد من العشائر تضمها علاقات تشبه علاقة القبيلة ، ويسمون « اسوكمرن » ويقول ابن هــزرا ان اسوكمرن يزعمون انهم ينحدرون من أصل امرأة اشتراها عربى من الغزاة العــرب الذين جاءوا الى البلاد في منتصف القرن السابع (كذا) الميلادي ، ولكن الطابح الاسطوري لهذه القصة واضح ، حيث أن ذلك معناه أن العرب قد وصلوا الى أدرار قبل الفتح العربى للمغرب بعدة اجيال ، وبالتالى فان هذه القصة ليست أصح ولا أقـرب الى المنطق التاريخي من تلك التي يرددها مؤرخو العجائب والغرائب مــن الغربيين الذين يزعمون أن الطوارق ينحدرون من أصل قبيل من الصليبيين ظلوا طريقهم وتاهوا في الهجار ، في الصحراء بعد هزيمتهم في الشرق وقطعوا الفيافي حتى استقر بهم المقام في الهجار ،

ويعتقد مؤرخ الصحراء والمستكشف المعاصر « لهـوط » (Lohte) أن اسوكرن ينحدرون من أصل من العرب من ناحية الاب ، ومن الطورق من ناحية الام • وهؤلاء الامهات ينتمين الى منطقة تادميت • ولكن بلانجرون يـرى أنهم ينحدرون من أصـل عربى من واحتى تيدكلت وتوات ، هزمهم الطوارق فى القرن الثامن عشر ، أو قبل ذلك قليلا ، واختلطوا بهم وضموهم الى قبائلهم •

ولكن هذا الانتساب الى العروبة ليس له فيما يبدو ، أى تأثير على وضع اسوكمرن الاجتماعى ، حيث ، أن الطوارق يضعونهم فى نفس المرتبة التى يضعون فيها العشائر (التابعة ) غير النبيلة ، على أن اسوكمرن الذين أثروا فى العصور الاخيرة ، وأصبحوا يملكون كثيرا من الجمال ، يتمتعون ، بسمعة ونفوذ كبير استعاضوا به عما فاتهم من شرف الانتساب فى التنظيم الهرمى الطارقى ،

ومن أهم عشائر اسوكرن ، عشيرة اريجناتن(Arreguenanten)التى تعيش فى منطقة تامسنا ، فى جنوب أهجار ، وتمتد مجالات رعيها من هناك فى الاتجاه الشمالي الغربي ، عبر أدرار أيفوغاس لتصل أحيانا إلى عرق الشيش ، ويسبود الاعتقاد بأنهم ينحدرون من أصل من عرب القرارة ونساء من الطوارق « أبوتناتن » ، وهذه العشيرة الكثيرة العدد أصابت ثراء واسعا بحيث أقاموا لانفسهم نوعا من الاستقلال الذاتي وحصلوا على مركز اجتماعي لا تحلم به كثير من العشائر التابعة من الطوارق ، وهم يتفرعون الى فرعين أساسيين : أهجرانن وستافنن ، يرجع كل منهما \_ فيما يعتقدون \_ إلى أصل عربي ولكن جد كل منهما يختلف عن جد الثاني .

والملاحظ أن العشائر التى تنتمى الى أصل عربى من الطوارق تعيش خارج جبال الهجار فى القوس الذى يحيط بها فى الغرب والجنوب الفربى والجنوب الشرقى وفى الجنوب ، حوالى أراضى قبيل الطوارق أجار ·

لم تستقر أسرة من الاشراف في الطوارق، فيما نعرف قبل الاسرة المغربية التي هاجرت الى هناك ، وأقامت دولة شملت طوارق الهجار وطوارق أجار وحكمت دولة « امنانن ، ( وربما كان ذلك تحريفا للكلمة امامن \_ الائمة ) حتى سنة 1650 ، حينما اغتال رجل من قبيلة أوراغن اجار « جمعة » ، آخر هؤلاء الائمة /السلاطين ، وقد تلي هذا الحدث عهد من الفوضى والحروب الاهلية التي استمرت زمنا طويلا ،

وكذلك مارست الطريقة التجانية نفوذا قويا في الهجار في القرن الماضي وفي أوائل هذا القرن ، كما اعتنق بعض الطوارق الذين سافروا الى الاماكن المقدسة لاداء فريضة الحج الطريقة السنوسية وكونوا لها بعض الانصار لدى عودتهم الى الهجار .

\* \* \*

تلك هى المعطيات الاساسية للحياة الاقتصادية عند طوارق اهجار فى الماضى البعيد وفى الوقت الحاضر ولكن هذه الجبال الراسخة قد أخذت تتحرك ، هى وسكانها ، فى اتجاه المستقبل وفان بلاد الطوارق لم تعد جزيرة من جزر الرمال تعيش فى عزلة منطوية على نفسها ، بل هى أصبحت جزءا لا يتجزأ من أرض الوطن وقدد شملها

البرنامج الخاص بالمناطق الصحراوية المحرومة ، ذلك البرنامج الذي لم يبدأ تطبيقه الا مؤخرا ، ولكننا نري مع ذلك بعض آثاره بادية للعيان ، هنا في ثمنراست ، عاصمة الهجار نفسها • والطائرة والسيارة تربط بلاد الطوارق بأقصى الشمال فتنقل منتجاتها اليه وتعود منه بالمصنوعات ومختلف المواد •

تلك وغيرها مؤشرات الى التحولات التى ستطرا على مجتمع الطوارق فى نطاق التخطيط الجهوى للتنمية ، ولكن الامكانيات التى ينظوى عليها الهجار نفسه ، سوف توفر قاعدة متينة لانطلاق هذه المنطقة لكى تنفض غبار الدهور المتراكم عليها وهذه القاعدة تتمثل ، خصوصا ، فى أهجار ، فان اهجار هى ، كلورادو ، الجزائس فى المستقبل ، وبعد اليورانيوم ، اكتشف فيها مؤخرا معدن الذهب .

نعم ، فقد اكتشفت ثلاثة مناجم للذهب ، يقع احدها في تيزين ، على مقربة من الحدود مع النيجر ، ويقع اثنان آخران في تيرك وأمسمس ، في ضواحي تيميمون ( وهي مركز للحدود مع مالي ) • ونحن لكي ندرك أهمية هذه المناجم التي لا تزال الجهود لاستكشافها في المراحل الاولى ، يُكُفّى ان نذكر ان المنجم الاخير وحده تمتد مساحته على 150 كيلومتر مربسع •

وأما اليورانيوم، فإن أول اكتشاف له في الهجار يعود إلى سنة 1969، وذلك على الهضاب الاخيرة للهجار، في اتجاه الجنوب، على مسافة 200 كيلومتر من تيميمون والى جانب هذا المنجم الرئيسي توجد مناجم لنفس المعدن في ولفرام، ولو إنها أصغر منه ، وهي منتشرة هنا وهناك ، وأهمها تقع في العوني وفي تين امزى وفي بشير ونشاط الاستكشاف الذي يتخذ قاعدتين له في ابنكور وتميمون لا يزال يجرى على قدم وساق والدراسة والبحث لا تزال في المراحل الاولى لتحديد القيمة الاقتصادية لمعدني اليورانيوم والذهب الموجودين في الهجار والخبراء يعملون الآن بجد واجتهاد لمعرفة المساحات التي تمتد عليها عروق المعدن ولتقدير كمية الاحتياطي منه ونسبة محتواه من التراب وهذه كلها أمور في طي الفيب ولا يمكن التنبؤ بها مسبقا ، ولكنه يكفي في هذا المقام أن نشير إلى ان شعورا قويا بالتفاؤل يسود دوائر المبسراء والاخصائيين الذين يعملون في هذه الحقول .

### اهتمامات الفرنسيين بالتوارق ومنطقة الهقار من خلال ما كتبوه

د• يحيى بوعزيز جامعة وهران

المحاور العامة لاهتمام الفرنسيين بجنوب الجنوائي والصحراء:

يندرج اهتمام الفرنسيين بالتوارق ومنطقة الهقاد، ضمن اهتمامهم العام بجنوب الجزائر والصحراء، الذي بدأ منذ احتلالهم لمدينة الجزائر عام 1830، ولكن المقاومة البطولية الصامدة التي واجهوها من طسرف الشعب الجنزائري في الشمال عاقتهم على ذلك قرابة اربعين عاما

وقد اخذ الفرنسيون يتطلعون الى جنوب الجزائر ، وأقاصى الصحراء ، مع نهاية الامير عبد القادر ، والجاج أحمد باى ، وتنوعت اهتماماتهم بذلك الى ثلاثة محاور رئيسية ، وباررة ، ركزوا عليها كثيرا ، وهى :

المحور الاول: وهو الهدف الاساسى لهم ، ويتمثل في التركيز على الغزو والتوسع الاستعماري الذي اعتادوا على نعتب بالاستكشاف ، والتعرف على هذا المحيط الواسع

والمحهول من الرمال الصفراء بواحاته الخضراء المتناثرة هنا وهناك واقترن هذا الغزو والموسع الاستعمارى بمحاولة التعرف على امكانيات الصحراء الاقتصادية ، والبشرية ، لاستغلالها واستثمارها ، وبمحاولة استكشاف المظاهر الجغرافية الطبيعية ، التضاريسية والمناخية ، والطوبوغرافية ، والطاقة المائية الجوفية · كما اقترن هذا الغيزو والتوسع بدراسة المجموعات السكانية وعاداتها ، وتقاليدها ، وتاريخها السياسى ، والحضارى ، وأوضاعها الاقتصادية ، والاجتماعية ، والثقافية ·

المحور الثانى: برز كنتيجة للاهتمام الاول ، ولحدمته ، وتدعيمه ويتمثل فى محاولة وضع شبكة من طرف المواصلات الحديدية ، والبرية ، واسلاك الهاتف و وذلك لتسهيل سبل التنقل فى ظروف آمنة ، للقوات العسكرية الغازية ، والمفامرين ، بين مختلف المناطق الصحراوية الدانية والقاصية .

فأخذوا يدرسون المظاهر الطوبوغرافية ، والتضاريسية ، والمناخية ، من أجل تحديد المناطق الصالحة لمسد تلك الطرق البرية ، والحديدية ، وتحديد اتجاهاتها ، وابسراز المحاسن والفوائد ، والصعوبات الى تعترض ذلك ، وتقديم الحلول ، والاقتراحات الملازمة ، فتعددت رحلات المستكشفين ، والدارسين المختصين ، والمغامرين المرتزقة ، وتعددت وجهات نظرهم كذلك حول تلك المشاكل ، والحلول ، والاقتراحات ،

المحور الثالث: والاخير، برز كنتيجة للاهتمامين الاول، والثانى، ولحدمتهما معا، كذلك ويتمثل فى محاولة خلق بحر داخلى صحراوى، من أجل احداث تعيير جذرى فى الظروف الطبيعية، والمناخية، القاسية للصحراء، فاتجهت أنظار الفرنسيين الى أحواض الجريد التونسى، وأحواض بسكرة، وواد سوف، فى الطرف الشمالى لحوض ايغرغر، لاتخاذها نواة لهذا البحر الداخلى الصحراوى الذى قيل انه كان موجودا فى الزمن القديم، وأن هيرودوت تحدث عنه، ويدعى بحر تريتون وسيربط هذا البحر بخليج قابس فى شرق تونس، بواسطة قناة تمتد من نهاية شط فجاج الشرقية الذى بعتبر الذراع الشرقى لشط الجريد الكبير الذى لا يبعد كثيرا عن البحر والخليج (1) وسيربط والخليج (1)

 <sup>1)</sup> انظر دراستنا بعنوان : الامير عبد القادر ومشروع قناة قابس والبحر الافريقي ،
 مجلة الأصالة ، عدد 25 ( الجزائر جويلية \_ أوت 1975 ) ص 97 \_ 118 .

### حوافع اهتمام الفرنسيين بالتوارق ومنطقة الهقار:

يرجع سبب اهتمام الفرنسيين ، بالواحات الصحراوية الجنوبية ، ومنطقة الهقار ، الى تحولها الى معاقل للشوار والمجاهدين الذين كانوا يفرون من الشمال اليها ، للاعتصام بها ، والاستعداد مرة ثانية للمقاومة · وقد بدا هذا الاهتمام يطغى على عقولهم ، منذ أحداث ثورة سكان واحة الزعاطشة بمنطقة بسكرة (2) ، وحركة الشريف محمد بن عبد الله بواحات الاغواط ، وورقلة ، وتقرت (3) · وثورة سكان الجنوب الوهراني بزعامة أولاد سيدى الشيخ (4) ·

واشتد هذا الاهتمام أكثر في عقدى: الثمانينات، والتسعينات، بعد أن استعمروا غرب افريقيا، وذلك من أجل ربط مستعمراتهم ببعضها البعض في الشمال، والغرب، والوسط وجاء تعرض بعض حملاتهم، وبعثاتهم العسكرية التوسعية، الاستكشافية، الى هجمات الجزائريين في اعماق الصحراء، ليقوى عزمهم، ويحفزهم أكثر الى التوسع والسيطرة، على كل الواحات الجنوبية الصحراوية، ومنها منطقة الهقار، ووضع حاميات عسكرية بها، أو في بعضها، تضمن لهم الامن، والاستغلال بحرية، وتسمح لهم بالتصدى لمقاومة ما دعوه: نشاط اتباع الطريقة السنوسية بليبيا، ومنع سلطان المغرب الاقصى من التوسع الى بعض الجهات الاخرى خاصة منطقة توات و

وكان حادث مقتل الرجال التسعة لبعثة فلاتر FLATTERS الثانية عام 1881 ، من طرف فرسان التوارق ، بداية حقيقية لجهود الفرنسيين في التوسع بجد ، الى منطقة الهقار باعماق الصحراء ، فكلفوا الجنرال طوماسين THOMASSIN بالتفاوض مع زعماء أولاد سيدى الشيخ الشراقة ، والغرابة معا ، لاقناعهم بالتوقف عن العنف ، والعودة

<sup>2)</sup> انظر دراستنا بعنوان : اضواء على ثورة الزعاطشة والشيخ بوزيان علم 1849 ، مجلة الثقافة : عدد 32 · ( الجزائر ابريل ـ ماى 1976 ) ص 39 ـ 50 ·

<sup>3)</sup> انظر دراستنا بعنوان : وثيقتان جديدتان عن ثورة الشريف محمد بن عبد الله ، مجلة الثقافة ، عدد 33 ( الجزائر يونيو ـ يوليو 1976 ) ص 11 ـ 28 ·

<sup>4)</sup> انظـر دراستنا بعنوان: اضـواء على ثـورة اولاد سيدى الشيـخ الاولى (1864 ـ · 32 ـ ، مجلة الثقافة ، عدد 46 (الجزائر أوغسطس ـ سبتمبر 1978) ص 11 ـ 32 ·

جميعاً الى الجزائر ، حتى يضمنوا لقواتهم الغازية ، الأمن والسلاح ، والرجال المحاربين ، وتم لهم ذلك عام 1883 ، بعد أن انتهت أحداث الشيخ بوعمامة ورفاقه ·

وقد كان حظ التوارق ، ومنطقة الهقار من اهتمامات الفرنسيين هو الغيزو ، والتوسع ، والاستعمار ، والاستغلال ، وليس شيئا آخر ، فاكثروا من ارسال الحملات العسكرية الى هناك بعنوان : الاستكشاف ، والاستعلام ، وانكبوا على دراسة المنطقة من كيل النواحى : السياسية ، والعسكرية ، والاقتصادية ، والطبيعية ، والبشرية ، وتوارد على المنطقة عدد من المغامرين والمرتزقة من جنسيات مختلفة ، حاول كل منهم ان يدرس جانبا معينا ، ويحوز قصب السبق قيه ، ويصبح بطلا ، فظهرت دراسات كثيرة بعضها متخصصة ، والبعض الآخر في اطار الدراسة العامة لمنطقة الصحراء ككل ،

ومن ضمن هذه البعثات الاستكشافية التي مهدت للاستعمار الفرنسي لمنطقة التوارق والهقار ، بعثات : هنري دوفيري المتعددة الى مناطق التوارق ومرزاب وبعثة بيرتاردتانو الى جنوب طرابلس وغدامس ، والى بلاد التوارق أزجير ، وبعثة ايدين من جانيت الى بيلما ، وبعثة ايروين دوباري الى غات والتوارق أزجيروتاسيلى ، وبعثة دو ، الى عين صالح وتيديكلت ، وبعثات فلاتر الى بلاد التوارق ، وبعثات فيرديناند فورو ، ولامي . المتعددة الى معظم مناطق الصحراء ، وبعثة فلاماند الى عين صالح وتيديكلت وبعثة فيلاماند الى عين صالح وتيديكلت وبعثة فيلاماند الى عين صالح وتيديكلت وبعثة فيلاماند الى عين الهقار وبعثات كورتى وبعثة فيلات لاختراق الصحراء من تيديكلت الى النيجر عبر الهقار وبعثات كورتى المتعددة كذلك الى معظم مناطق الصحراء ،

وقد قام هنرى دوفيرى Henri Duveyrier برحلة مبكرة الى بلاد التوارق الشماليين فدرس منطقتهم التى يسكنونها ، من حيث التضاريس ، ومصادر المياه ، واستعرض قبائلهم المختلفة ، وانتاجهم الفلاحى ، وتاريخهم السياسى ، وعاداتهم ، ومركز مملكتهم القديمة ، ودامت رحلته من 1869 الى 1862 ، ومنحته الجمعية الجغرافية ميدالية ذهبية على أعماله هذه (5) ،

(5) Henri Duveyrier:

A) Notes sur les Touareg et leur pays (Paris Imp. L. Martinet, 1863), 24 p.
B) Exploration du Sahara. Les Touareg du Nord (Paris, Challamel, 1864), T. 1er
XXXV + 501 p.

وأورد بوضربة تفاصيل كثيرة عن بلاد التوارق خلال رحلته التى قام بها الى غات ، الخمسينات ، وتحدث عن الاستكشافات التى انجزها من الاغواط الى غات ، وعن نقاط المياه ، وحالة الاراضى التى مر بها من الناحية الاقتصادية (6) ، وفعل مثله ايروين دو بارى : Erwing de Bary ، فقام برحلة الى غات ، وبلاد التوارق خلال عامى ايروين دو بارى : 1877 ، وسجل احداث رحلته فى جريدة طريق يومية ، وبحث فى التاريخ السياسى للتوارق الشماليين ، ودرس أوضاع منطقة تاسيلى (7) ،

واعتنى أوقيستان بيرتار ، ولاكروا ، بدراسة الغزو الفرنسى للصحراء منذ حملة الاحتلال النفرنسية عام 1830 الى مطلع القرن العشرين فوضعا دراسة مفصلة وموسعة قسماها الى سبعة اقسام ، وتناولا في كل قسم جانبا معينا ، ومنها الزحف الاستعمارى على بلاد التوارق واحتلالها أواخر القرن الماضى ومطلع الحالى ( العشرين ) ، الذي أطلق على بعد المسح ، والتقسيم ، والاحتلال · وذلك على النحو التالى :

- 1 \_ المحاولات الاولى للغزو والاحتلال فيما بين 1830 \_ 1852 .
  - 2 \_ عهد الماريشال راندون من 1852 الى 1864 -
  - 3 \_ عهد الهدوء والسكون فيما بيني أعوام 1864 \_ 1879
  - 4 \_ عهد وضع مشاريع المواصلات الصحراوية من 1879 الى 1881
- 5 \_ عهد المسح ، والاستكشاف الواسع للصحراء فيما بين 1881 و 1890 -
- 6 \_ عهد تقسيم القارة الافريقية بين الفرنسيين والانجليز ، الى نهاية القرن .
- 7 \_ عهد احتلال الواحات الجنوبية الغربية في مطلع القرن الحالي ونتائج ذلك (8) · واهتم القبطان بيرنارد بدراسة احداث ونتائج رحلة فلاتر الاولى ألى بلاد التوارق منذ اعدادها وتجهيزها بورقلة يوم 26 فيفرى 1880 الى عودتها الى الاغواط يوم 3 جوان

<sup>(6)</sup> I. Bouderba: Voyage à Ghat (du 1er août au 1er décembre 1858). (Bul. Soc. G. Paris, 1860) T. XX, p. 145-190.

<sup>(7)</sup> Erwing de Bary: Le dernier rapport d'un Européen par Ghat et le Touareg de l'Aïr (Journal d'Erwing de Bary, 1876 - 1877). Traduit et annoté par Henri Schirmer (Paris, Fischacher 1898). 221 p.

<sup>(8)</sup> Augustin Bernard et le commandant N. Lacroix La pénétration saharienne 1830 - 1906 (Alger, Imp. Algérienne, 1906). X + 195 p.

من نفس العام ، واستعرض اسباب اخفاقها م وأكد ان البعثة تقرر تحطيمها ، وافشالها منذ البداية ، وذلك من خلال المعلومات التي استقاها من بعض أعضائها الذين شاركوا فيها ، كما استعرض أسباب اخفاق الحملة الثانية في ديسمبر 880ء رمقتل فلاتر نفسه في قلب بلاد التوارق أوائل عام 1881 (9) .

وكان فيرديناند فورو Ferdinand Foureau من الضباط الذين قاموا بعدة رحلات الى الجنوب عددها تسعة ، اخترق خلالها الصحراء الكبرى طولا ، وعرضا ، مع الضابط لامى LAMY ، ووضع عدة دراسات عن رحلاته ، فاهتم بالتوارق ومنطقة الهقار ، وتحدث عن الطرق الثلاثة التي تعرف عليها في منطقة غدامس عام 1892 ، ولم تكن معروفة ومطروقة قبل ذلك من عين الطيبة الى حاسي مويلح ، ومات الله ، وزاوية تيماسين ، وحاسي ايمولاي ، وحاسي تويزة ، وتحدث عن رحلته الى بلاد التوارق ازجير عام 1894 ، والى تادمايت ، وباتن ، وعين صالح ، ولقويلي ، وتاسيلي أزجير ، وواد مهيرو ، وعرق ايساوان ، وشرح هزيمته امام السكان ، وبتكليف من الحاكم العام قام فورو ، بتخطيط طريق من القليعة الى عين صالح ، وعين القنارا ، وتاسيلي أزجير ، ودرس هيئة الارض ، ومقاساتها ، والظروف المناخية والفلكية ، وذلك خلال عام 1894 و 1895 ،

وقد سجل أحداث رحلته الاولى فى دفتر طريق من بسكرة الى تيماسين ، ومنكرور ، فى تاسيلى أزجير داخل عرق ايساوان ، والعرق الكبير · وكذلك أحداث رحلته الثانية من بسكرة الى البيوض · فشرح طبائع التوارق ، وعاداتهم ، وتقاليدهم ، وتنظيماتهم ، واستعرض هجوم شعانبة الجرامنة عليه فى البيوض ، وأولاد رحمون ، مما اضطره الى قطع رحلته ·

وفى عامى 1896 ــ 1897 قام برحلة طويلة فى الهضاب الجزائرية ، والتونسية ، شمال العرق ، وفى داخل العرق الكبر ، والهضاب العليا الجزائرية • وسجل ما اكتشفه

<sup>(9)</sup> Le capitaine F. Ch. E. Bernard:
A) Quatre mois dans le Sahara. Journal d'un voyage chez les Touareg suivi d'un aperçu

sur la deuxième mission du colonel Flatters (Paris, C. Delagrane, 1881) VII + 170 p. B) Le Sebkha d'Amdghor et le massacre de la mission Flatters. (Bul. Soc. G. Paris, 1882) T. III, p. 415-417.

C) Deux missions chez les Touareg en 1880 - 1881 (Alger, A. Jourdan, 1896). 335 p.
D) Les deux missions transahariennes du lieutenant-colonel Flatters, (Bul. Soc. G. Alger, 1909) p. 43 - 61.

لدى التوارق أزجير ، والعرق من الآثار ، والعلوم ، وحدد المراكز العسكرية الفرنسية المؤقتة التى اقيمت في تيماسين، وتحدث عن دور الضابط دو D'EU في حمايته ، وحماية رفاقه خاصة لامي ، وبان : PEIN (10) .

وقام الضابط ميرى Méry برحلة الى غدامس، صحبة ميرشير، وبولينياك ، اهتم بها سيرفان ديسبلاس Servan Desplaces (11)، كما قام ميرى برحلات الى بلاد التوارق أزجير من أجل الحصول على حرية المرور للقوافل الفرنسية الى السودان الاوسط (12)، وفعل مثله بيرنار داتانو Bernard d'Attanoux (13)، وكانت نتيجة هذه البعثات والحملات، اقناع بعض عناصر التوارق بالخضوع للسلطات الفرنسية ، فحضر بعضهم الى الحاكم العام مرتين : الاولى في 19 نوفمبر 1892 (14)، والثانية في العام الموالى (15) ، ثم في مطلع القرن العشرين حضر أمينوكال الهقار موسى أ ق أماستان الى عين صالح في مطلع القرن العشرين حضر أمينوكال الهقار موسى أ ق أماستان الى عين صالح في الفرنسية (16) ، وكان ذلك بداية لخضوع منطقة الهقار ، والتوارق الى السيطرة الفرنسية (16) ولعب أمينوكال هذا دورا بارزا مع الضابط الفرنسي نديليك : Nédélec

A) Une mission chez les Touareg (Paris, Soc. G. 1893) 47 p.

C) Rapport sur ma mission au Sahara et chez les Touareg Azdjer. Octobre, 1893 - Mars

1894 (Paris, A. Challamel, septembre 1894) VII + 279 p.

D) Mission chez les Touareg. Mes deux itinéraires sahariens d'octobre 1894 à mai 1895 (Paris, A. Challamel, novembre, 1895) 199 p.

E) Les Touareg de l'Est (Bul. Soc. G. Com. Paris, 1874-1895) T. XVI, p. 298-310.

F) Dans le grand Erg. Mes itinéraires sahariens de décembre 1895 à mars 1896 (Paris, A. Challamel, 1896) 106 p.

G) Mes missions dans le Sahara (Marseille, Imp. Barthelet, 1897) 16 p.

H) Mon neuvième voyage au Sahara et au pays touareg, Mars-Juin 1897 (Paris, A. Challamel, 1898) 151 p.

I) La mission Foureau - Lamy à la suite de la mission Foureau - Lamy, les reconnaissances du capitaine Pein (Bul. Com. A. F. 1899) pp. 176 - 178.

(11) Servan - Desplaces: La politique franco-touareg (N.R. 1893) T. LXXXIII, p. 165-169.

(12) La question du Touat et la pénétration par le Sud algérien (Bul. Com. A. F. 1892) N° I p. 16; IV p. 8-12; X p. 18-19; VI p. 11; VII p. 1-17; IX p. 15; X p. 5; XI p. 3; XII p. 5-7.

13) Bernard d'Attanoux : Voyage d'exploration chez les Touareg Azdjer (Lille, Imp. L. Danel, J. 1895) 17 p. et Deux missions chez les Touareg (R.G. 1893) T. XXXII pp. 457 - 463.

(14) Le Sud algérien en 1892 - 1893 (Bul. Com. A. F. 1893) No. I à XII.

(15) Le Sud algérien 1893 - 1894 (Bul. Com. A. F. 1894) N°s I, p. 3; II, p. 1 - 12.
(16) Notre action au Sahara (Signé: un Saharien) (Bul. Com. A.F. 1904) p. 83 - 84.

<sup>(10)</sup> Ferdinand Foureau:

B) Ma mission de 1893 1894 chez les Touareg Azdjer, le Tademayt, le Bâten et In-Salah, Léguélé, le Tassili des Azdjer, l'Oued Mihero, L'Erg d'Issaouan (Paris, Lib. Imp. Réunies, 1894) 65 p.

فى مقاومة الثائر كاوسن Kaoussen خلال شهر فيفرى 1918 ، فى نهاية الحرب العالمية الاولى (17) .

وحتى عامر بن حوه ، وبيرنجير ، وإيمار ، وبروسلار ، قامــوا برحلات إلى منطقة التوارق ، ووضعوا دراسات عنها متنوعة · فعامر بن حوه الذى كان عضوا فى رحلة فلاتر الثانية ، وضع دراسة عن الرحلة منذ اعدادها وسفرها إلى تحطيمها على يـــد التوارق ، وشرح كيف نجا هو وعاد سالما (18) ·

وبيرنجر أورد ثلاثة رسائل عن الرحلة اثنتان له · واحدة من اينيفل: Inifel وبيرنجر أورد ثلاثة رسائل عن الرحلة اثنتان له · واحدة من اينيفل: 1881 · أما يوم 17 ديسمبر 1880 ، والثانية من ايقيرى: Eguéré يوم 26 جانفى 1881 · أما الرسالة الثالثة فلفلاتر نفسه قائد البعثة ، أورد فيها تفاصيل جديدة عنها (19) ·

أما ايمار فقد اهتم بدراسة التوارق من نواحى عديدة ، وبالاستكشافات الاولى التى وجهت الى بلادهم (20) · وهو ما فعله الضابط أردايو الذى توسع فى دراسة أوضاع التوارق ، والحملات الاستكشافية الى بلادهم من عام 1854 الى 1910 والتنظيمات الاجتماعية ، وأوضاع واحة جانيت ، وأهميتها فى التجارة والنقل الصحراوى (21) ·

واعتنى بروسلار برحلتى فلاتر ، وكان عضوا فى الاولى ، فتحدث عن التوغل الى السودان للاحتلال ، وشرح مشروع الخيط الحديدى الذي سيربط الجنزائر بالسودان والسينيغال ، كما شرح الالفاظ العربية والبربرية المستعملة (22) .

وتناول كل من موريس بن حازيرة ، والضابط بيسى ، وبيتريكس ، وبيسويل ، منطقة الهقار ، والتوارق ، بالدراسة والتحليل ، من مختلف الجوانب ، فتحدث

(17) La pacification du Sahara (Bul. Com. A.F. 1918) p. 142.

(19) Beringer et Flatters: Mission du colonel Flatters dans le Sahara central (Bul. Soc. G.

Paris, 1881) T. I, p. 250 - 257.
(20) Aymard (capitaine): Les Touareg (Paris, Hachette, 1911) 242 p.

(22) Henri Brosselard-Faidherbe: Les deux missions Flatters au pays des Touareg Azdjer et Hoggar. 2<sup>me</sup> édition (Paris, Jounet, 1889) 304 p.

Ameur Ben Haoua: Documents inédits sur la deuxième mission Flatters. Récit d'Ameur Ben Haoua. Traduit et annoté par A. Cause (Mars 1894) (Blida, Imp. A. Mauguin 1894) 3 p.

<sup>(20)</sup> Aymard (capitaine): Les Touareg (Paris, Flachette, 1911) 242 p.

(21) Le lieutenant Ardaillon: Notes sur les Touareg Azdjer. Aperçu sur l'oasis de Djanet et sur utilisation au point de vue du commerce transaharien (Bul. Soc. G. Alger, 1911) p. 355-372.

ابن حزيرة على كل أوضاع التوارق الذين قضى لديهم ستة أشهر ، بالهقار ، وذلك من النواحى : التاريخية ، والسياسية ، والحضارية ، والعرقية ، والثقافية ، والاجتماعية ، والاقتصادية (23) · واعتمد بيسى على مذكرات فورو ، ولامى ، فى دراسته التى انجزها خلال دورة بوليسية فى صيف عام 1903 ، الى بلاد التوارق أزجير، وتيخمار ، وأمقيد ، ونقوشه ، كما اعتمد معلومات بعثتى فلاتر ، ودرس جغرافية تيديكلت ، وسكانها ، وسلالاتهم ، والعادات ، والتقاليد ، ومصادر الثروة ، كما درس بلاد التوارق ، ومويدير ، وأهنيت ، وأهقار ، وأدرار ، وتانزروفت واقترح ضرورة مواصلة احتلال هذه المناطق (24) .

واعتنى بيتريكس بتسجيل ميزات وخصائص شعب التوارق ، والوسائل المستغلة الاخضاعه ، واقترح أسلوبين لغزو بلاده والسيطرة عليها وهما : فرقة أوليميندن ، وفرقة أدرار ايفوراس (25) ، واقتفى بيسويل أثره فى التاريخ لعادات التوارق ، وأسلوب تسلحهم وحروبهم (26) ،

وفعل نفس الامر بول كاسون ، فتحدث عن طبيعة التوارق ، والاقاليم الصحراوية وتجمعات السكان (27) ، وتناول بورى التوارق بالدراسة من خلال نشاط الاب فوكولد التنصيرى بينهم (28) .

وركز رونى بوايى على أهمية احتلال عين صالح والواحات الجنوبية لصالح عملية التوغل الفرنسي الاستعماري الى "قصى الجنوب وما وراء الهقار (29) .

(25) Bétrix: La pénétration saharienne touareg (Paris, Challamel 1911) 63 p.

(27) Paul Carcassonne: Maures et Touareg (R.F. Mus. Mai 1902) p. 34-44.

<sup>(23)</sup> Maurice Ben Hazera: Six mois chez les Touareg du Ahaggar (Alger, T.P.A. Jourdan, 1908) XXIII + 233 p.

<sup>(24)</sup> G. Besset:
A) D'In-Salah à Tikhamar par Amguid. Une tournée de police en pays Azdjer. Rapport du lieutenant Besset (Bul. Com. A.F. 1904) supp. p. 78 87.
B) Le Tidikelt et ses banlieus (Bul. Soc. G. Alger 1904) p. 042-685.

<sup>(26)</sup> Le capitaine Henri Bissuel : Les Touareg de l'Ouest (Alger, A. Jourdan, 1888) XIX + 210 p.

<sup>(28)</sup> Le capitaine Guy Bourée: A travers le Sahara avec le Père du Foucauld (Notes de route). (Bul. Soc. G. Maroc, 1924). T. IX, p. 3-12.

<sup>(29)</sup> Le capitaine René Boyé: La question saharienne. Oasis de figuig, du Gorarra, du Touat, du Tidikelt. Les Touareg (Mars 1897) (Paris, G. Kleiner, 1900) 68 p.

وانصب اهتمام كوفى على دراسة فروع قبائل التوارق جنوب عين صالح (30) ، فى حين ركز ديريكاقيكس على النتائج العلمية التى توصلت اليها بعثتا : فلاتر ، وذلك من خلال رسائل الفرنسيين أنفسهم الذين شاركوا فيهما (31) · وتحدث دوراند على قبائل التوارق ، وأعدادها ، وطبائعها ، والمشاكل التى تنشب بينها (32) · فى حين ركز فوك على مشاكل السنوسية والتوارق معا ، وهـو يستعرض الاوضاع فى الصحراء (33) · وحاول أحد الضباط أن يتعرف على اسباب مقتل دول عام 1889 ، من طرف التوارق ، بين أوليف وأكابلى ، وذلك من خلال وجهة نظر بعض التوارق أنفسهم الذين كانوا أصدقاء له (34) ·

وتحدث شودو عن الاستكشافات التي تمت فيما بين فيفرى 1905 ونوفمبر 1909 عبر عين زيزة ، وتيميساو ، وأدرار ، وتامنراست ، وايفراون ، واقاديس ، وزندر ، ومير ، وكولو ، الى تشاد ، والعودة عبر تاهو ، ونيامى ، وقاو ، على النيجر (35) · واستعرض كورتي رحلاته مع أرنو ، ونتائج استعلاماتهما عام 1907 في ادرار ايفوراس مع القبطان دينو الذي قدم اليهما من عين صالح · كما تحدث عن فرسان المهارى التابعين لقافلة قاو ، وقافلة بامبا ، واستعرض الاوضاع المختلفة في الاقاليم الواقعة بين ادرار ايفوراس، وآير ، والاستكشافات التي تمت عامى 1909 و 1910 (36) وبحث فيلات قصة بعثته طوال عام 1909 ما بين جانفي وديسمبر من عين صالح الى تامنراست (37) ·

colonel Flatters (Paris, Soc. G. 1882) 143 p.

33) A. Fock: La situation au Sahara central. Senoussya et Touareg (Bul. Com. A.F. 1895)

p. 359 - 360.

(35) R. Chudeau: D'Alger à Tombouctou par l'Ahaggar, l'Aïr et le Tchad (Bul. Soc. G. Paris, 1907) T. XV, p. 261 - 270.

(36) Lieutenant Maurice Cortier:

A) L'Adrar des Iforass (Bul. Soc. G. Paris, 1908) T. XVII, p. 265-280.
B) Le pays des Touareg: Icullimniden (Bul. Soc. G. Paris, 1910) T. XXI, p. 221-236.

<sup>(30)</sup> Le capitaine Cauvet: Notice sur fraction touareg au sud d'In-Salah (Bul. Com. A.F. 1903).
(31) Lieutenant-colonel V. Derrecagaix: Exploration du Sahara. Les deux mission du lieutenant.

<sup>(32)</sup> A. Durand: Notes sur les Touareg et sur les populations agrigées, alliées ou voisines d'après les légendes et les renseignements recueillis dans le Tidikelt (Bul. Soc. G. Alger, 1904) p. 686-713.

<sup>(34)</sup> E. M.: La mort de M. Douls et la façon de voyager au Sahara (Bul. Soc. G. Com. Paris, 1889 - 1890) T. XII, p. 171 - 175.

<sup>(37)</sup> N. Villatte: A travers le Sahara du Tidikelt au Niger par le Ahaggar (Bul. Soc. G. Paris, 1911) T. XXIII, p. 160-192.

وسجل كوتنيست أحداث حملته الى الهقار فيما بين 23 مارس و 23 ماى 1902 ، وذلك واستعرض نتائج معركة تيت التى هزم فيها التوارق الهقاريون يوم 7 ماى ، وذلك من الناحية السياسية بصورة خاصة (38) ·

واهتم كل من لابيرين ، وفيليكس قوتى ، بدراسة أوضاع التوارق ، ومناطق الجنوب ، خلال رحلاتهما التى قاما بها الى هناك و فلابيرين درس المظاهر الجيولوجية ، والمورفولوجية ، من خلال رحلاته هو ورحلات نبيجير ، وبيسى ، وفلاماند ، خاصة بالنسبة لاقاليم : تيديكلت ، وأدرار ، والهقار ، وأمنيت ، وتانزروفت ، وتاسيلى ، وتيفديست ، وعين صالح (39) وقوتى ركز على ضرورة تركيز السيطرة الفرنسية بالصحراء بعد أن قام بعدة رحلات استكشافية ، فى أدرار ايفوراس ، وواد تيلمسى من 15 جويلية الى 3 أوت 1905 ودرس الغزو الفرنسي للتوارق ، والصحراء الغربية، وتمرض لرحلة فلاتر الثانية الفاشلة والمحطمة ، ورحلة فلاماند عام 1899 ، ولغزو عين صالح ، وأسباب معركة تيت ، وهزيمة الهقاريين فيها يوم 7 ماى 1902 (40) و

واعتنى قيو \_ لوهان بالعمليات العسكرية التى قادها ضد التوارق أواخر عام 1902 ، ومطلع العام الموالى ، فشرح أسباب سيره ضدهم من أول أكتوبر الى 15 ديسمبر 1902 ، وأوضح النتائج السياسية ، والعسكرية ، والجغرافية ، التى توصل اليها (41) •

أما مونتى ، وباريزوف ، وبولهياك ، وبان ، وبولينياك ، فقد ركزوا على دراسة أوضاع التوارق ، والهقار بعد أن قاموا برحلات الى هناك · فتحدث مونتى عن تاريخ التوارق، وعاداتهم، وسلالاتهم، وتنظيماتهم، وعن الطرق والتجارة، والصناعة لديهم كما

au 3 juillet 1904 (Bul. Com. A.F. 1905) supp. p. 37 - 63 et 123 - 139. (40) E. F. Gautier:

A) Le Sahara Touareg (Bul. Soc. G. Com. Paris, 1903) T. XXV, p. 442-443.

B) A travers le Sahara français d'In-Ouzel au Niger (Paris, Masson, 1907) pp. 1-28 et 103-120.

C) La conquête du Sahara. Essai de psychologie (Paris, A. Colin, 1910) 261 p.

<sup>(38)</sup> Lieutenant Cottenest: D'In-Salah au Hoggar (Bul. Soc. G. Alger, 1903) p. 321-347.
(39) Le commandant Lapirrène: Une tournée dans le sud de l'annexe du Tidikelt du 14 mars

D) La conquête du Sahara Touareg (R. P. 1910) T. II, p. 542-560.

(41) Lieutenant Guillo-Lohan: Un contre Rezzou au Hoggar (Bul. Com. A.F. 1903) supp. p. 205-215.

تحدث عن أحداث تخريب وتحطيم رحلة فلاتر الثانية (42) • واهتم باريزون بالحياة والسكان ، ووسائل الاتصال ، بين عين صالح ، والهقار ، وغدامس (43) • وتحدث بولهياك على عادات التوارق وقبائلهم (44) • وشرح الضابط بان PEIN أحداث رحلته الاستعلامية الى بلاد التوارق أزجير عام 1903 ، وتحدث على حركة التشويش التى ظهرت هناك من طرف السكان ضد الغزو الفرنسي (45) •

واهتم بولينياك باهمية صداقة التوارق أزجير لفرنسا ، ودعا الى تمتينها وتقويتها لتخدم الوجود الفرنسى واستقراره بالمنطقة (46) · واعتنى أحد الضباط برحلة القائد الحاج بيلو الى بلاد التوارق في مطلع القرن الحالى ، لاقناع أمينوكال الهقار موسى أق أمايستان ، بالحضور الى عين صالح للاتصال بالسلطات الفرنسية التى تسعى لتذليل سبل توسعها الى الجنوب (47) ·

واعتنى ضابط آخر برحلة محمد الحشايشى الى السنوسى ، والتوارق ، التى سجل فيها معلومات كثيرة عن عادات وتقاليد التوارق ، وأورد أخبار طريفة عن الاساليب الدينية لدى كثير من قبائلهم (48) .

وقام فیکتور لارقو برحلة خلال شهور: جانفی ، وفیفسری ، ومارس 1875 الی مناطق الزیبان ، وواد ریغ ، والحمادة الصخریة ، وایغرغر ، والعرق الکبیر ، وغدامس، والتوارق ، وسوف ، وسجل تفصیلات واسعة عن التوارق فی رحلته الثالثة الی غدامس عامی : 1876 و 1877 (49) ، واستعرض الیکسیس میتوا قصة المفاوضات التی جرت

(42) Le commandant Monteil: Tombouctou et Touareg (R.P. 1er mars 1894) p. 9-35.

44) Lieutenant Paulhiac: Promenades lointaines. Sahara Niger, Tombouctou, Touareg (Paris, Plon, Nourrit et Cie 1905) XXII + 497 p.

Le capitaine Pein: Chez les Touareg Azdjer. Une reconnaissance à Tarat (Juin-Juillet 1903) (Bul. Com. A.F. 1904) supp. pp. 73-78.

6) Le colonel Prince de Polignac : Mes souvenirs sur le marquis de Morès (Paris, Imp. Hérissex, 1896) 11 p.

(47) H. S. Le voyage du caïd El-Hadj Ahmed Bilou chez les Touareg (Bul. Com. A.F. 1905) suppl. pp. 182-187.

(48) Mohammed El-Hachaichi: Chez les Senoussi et les Touareg. Traduit sur le manuscrit arabe inédit par Victor Sessé et Mohammed Lasram (R.P. 1901) T. IV p. 677-709; T. V, p. 408-422,

(49) V. Largeau: Le Sahara algérien, les déserts de l'Erg (Paris, Hachette 1881) XII + 342 p.

<sup>(43)</sup> A.V. Parison: La région entre ouargla et El-Goléa (Bul. Soc. G. Paris, 1876) T. XII, p. 577-603, 1880, T. XIX, p. 128-171.

فى عين صالح بينه هو ولابيرين من جهة ، وبين زعماء التوارق الشماليين خلال أعوام 1903 و 1905 ، التى انتهت باستسلام التوارق وخضوعهم للسيطرة الفرنسية دون عنف ، ودون اراقة الدماء (50) حسب زعمه ·

وبعد ان استعرض كيرقانوف تفاصيل عن القوافل العسكرية الثلاثة ، التي وجهت لغزو الجنوب ، ابرز مركز سلطة التارقي ، ونفوذه الواسع في الصحراء ، وأوضح أهمية تيديكلت للقوات الفرنسية الغازية ، ولم ينس أن يتحدث عن مسألة توات (51) واهتم بعض الضباط بغارات الضابط الليوطنان كوتنيست : خلال أيام 9 - 23 ماي 1902 في عين صالح ، ومويدير ، وتيفديست ، والهقار ، وسجل أحداث معركة تيت ضد التوارق ، واقترح مواصلة هذه الغارات حتى تفرض السيطرة الفرنسية ولو بالقوة على التوارق ، وتربط الجزائر بالسودان (52) .

اما الطبيب ريشير ، فقد تحدث عن تاريخ التوارق منذ الازمنة البعيدة ، وعن الاوليميندن منذ الغزو الفرنسى ، واستعرض أحداث غزو تمبوكتو عام 1893 ، وبعثة توتى TOUTEE عام 1895 ، وبعثة هورس HOURST عام 1905 ، ومقاومة الاوليميندن عام 1903 ، كما تحدث عن تهدئة أدرار الهقار ، والآير ، من عام 1903 الى 1905 ، وعن تاريخ الادارة الفرنسية بالجنوب حتى عام 1914 ، وثورة الاوليميندن خلال الحرب المالمية الاولى من عام 1914 الى 1917 ، والحركة السنوسية في الشمال الافريقى خلال نفس الفترة (53) ،

وركز شيرمير على أهمية منطقة الآير بالهقار ، وشرح الحالة السياسية للتوارق الشماليين ، معتمدا على معلومات تقارير ايروين دو بارى التى وضعها عام 1876 (54) .

p. 401 - 410, 1908; p. 54 - 64, 207 - 221, 381° - 410, 507 - 531, 1909; p. 103 - 123.

(51) Y. Kerganof: Tableau du Sahara. Un convoi au Tidikelt (R.G. 1904) T. LIV p. 54 - 60.

(54) Henri Schirmer: Le dernier rapport d'un Européen sur Ghat et les Touareg de l'Air (Journal de voyage d'Erwing de Bary) (Paris, Imp. National, 1899) 15 p.

<sup>(50)</sup> Alexis Métois:

A) La soummission touareg du Nord (Paris, A. Challamel, 1906) 65 p.

B) Essai de transcription méthodique des noms de lieux touareg (Bul. Soc. G. Alger, 1907)

 <sup>(52)</sup> R.C. Le raid du lieutenant Cottenest (Q. Dipl. Col. 1902) T. XIV, p. 102-107.
 (53) Dr A. Richer: Les Touareg du Niger (Région de Tombouctou, Gao, les Anlliminden (Paris, Larose 1914) XI + 35 p.

وحتى الطاهر قدور بن الجيلالي الذي شارك في حملة فورو ، ولامي ، استعرض المصاعب التي اعترضتهم مع قبائل توارق الهقار ، واقاديس ، وزندر ، وتشاد ، حتى الى برازافيل ، في الكونغو (55) · وتحدث تروشار على رحلات الاستكشاف ، وحملات الغزو الفرنسي للصحراء التي تمت جنوب قسنطينة ما بين عام 1899 و 1904 ، واستعرض العلاقات مع سكان ايفوراس وأزجير ، ومشاكل المياه ، وانجاز قلعة فلاتر ، والرحلة من تاسيلي الى جانيت (56) · وفعل مثله باكي فاستعرض عمليات غزو الجنوب الصحراوي من طرف القوات الفرنسية فيما بين اعوام 1899 و 1905 (57) وأورد ضابط آخر أهمية المراكز الصحراوية الفرنسية في عملية احتلال المناطق الصحراوية ، وفي عمليات الاستكشاف · واستعرض أحداث التوارق ، ومعارك الفرق العسكرية خلال عام 1903 ، ومطلع العام الموالي · وشرح كيفية استعمال فسرق الهساري (58) ·

ولم تقتصر أهمية منطقة الهقار ، وشعب التوارق ، على أواخر القرن الماضى ، بل ان هذه الاهمية برزت في مطلع هذا القرن خاصة خلال الحرب العالمية الاولى • نظرا للصراع القائم بين الدول الاستعمارية ، حول السيطرة والمفوذ في اطار توازن القوى من جهة ، ولحيوية عناصر التوارق في الحرب ، واستراتيجية بلادهم في أعمان من جهة المعتمانين ضله الصحراء حيث كانت الحركة السنوسية نشطة ، ودعاية الاتراك العثمانين ضله السيطرة والمتسلط الاوروبي قائمة ، ومنتشرة •

وفى هذا الاطار تحدث أسكرى فى كتابه: الحرب فى الصحراء ، على العمليات العسكرية التى جرت فى الحدود التونسية الليبية خلال الفترة من 1914 الى سبتمبر 1918 ، وعلى حملة تاسيلي عام 1916 ، وحملة الهقار ، واير عامى 1917 و 1918 .

<sup>(55)</sup> Tahar Kaddour Ben Djilali: Mission Foureau - Lamy, récit d'un sergent indigène. Traduit de l'arabe par A. Gourdon (Bul. Soc. G. Arch. Oran, 1904) pp 17 - 41.

<sup>(56)</sup> Trouchard: Travaux et reconnaissance de pénétration saharienne exécutés dans le Sud constantinois par le cercle de Touggourt (Paris, Publication du Com. A.F. 1907) 148 p.

<sup>(57)</sup> Lieutenant Baquey: Le pénétration saharienne. Résumé historique 1899-1905 (Paris, Charles Lavauzelle S.D.) 63 p.

<sup>(58)</sup> Entre Alger et Tombouctou (R.P. 1904) T. III, p. 773 794.

واستعرض دور الجنرال لابيرين في الدفاع على الصحراء بعد ان عين حاكما عليها في 12 أنني 1917 (59) .

راستعرض أوقيستان بيرنار هجمات السنوسيين خلال الحرب العالمية الاولى ضد القوات الاوروبية ، وركز على ابراز نتائج ذلك على حكم الجنرال لابيرين ، واستعرض ثورة الهقار ، واعترف باخلاص زعيمهم موسى أق أماستان للادارة الفرنسية وحاول ان يحدد توقعات المستقبل بالنسبة للسيطرة الفرنسية (60) .

وحتى حاكم المستعمرات ، أندرى بونامى ، اهتم بهذه المنطقة ، فدرس وسائل الاتصال المكنة بين افريقيا الشمالية والسودان ، واقترح خطا يمتد من الجزائر الى تمبوكتو ، عبر الساورة ، والشاد ، الى الهقار • وخطا من أقصى جنوب تونس الى وسط افريقيا ، وخطا ثالثا له أهداف سياسية وعسكرية يمتد من المغرب الاقصى الى افريقيا الغربية الفرنسية (61) •

وقام ج • فرانسوا باختراق الصحراء خلال شهرى أبريل ، وماى 1917 ، عبر تشاد ، وبنى عباس ، وتيميمون ، والهقار ، وأدرار ايفوراس ، وكيدال ، وبامبا • وتحدث عن الشرطة الصحراوية ، ومشروع طريق برى للسيارات بين الجزائر وافريقيا الغربية الفرنسية (62) •

واهتم الدكتور بول فيرمال بملاحظات الضابط دوكلو ، التى سجلها فى جريدة الطريق اليومية خلال اقامته بالسودان الاوسط والشرقى من 1913 ، الى ان قتل فى معركة عين الحجاج 1917 ، وأورد ملاحظات عن التوارق (63) ، وأدخيل كابانى منطقة الهقار ، فى دائرة مشروعه الكبير لمد خط السكة الحديدية من الجزائير الى بوسعادة ، وورقلة ، ثم يفرع الى فرعين : واحد الى تونس ، وطرابلس ، والآخر الى

<sup>(59)</sup> Askri: La guerre au Lesert. Le général Laperrine et la défence du Sahara (Cor. 1920) T. CCLXXIX, pp 1106 - 1115.

<sup>(60)</sup> Augustin Bernard: Le Sahara français pendant la guerre (Bul. Com. A.F. 1920) suppl. p. 3-9.

<sup>(61)</sup> André Bonamy: Les deux rives du Sahara (Paris, E. Larose 1924) 204 p.
(62) G. François: Les mission Bonamy à travers le Sahara (Bul. Com. A.F. 1918) p. 211 - 215.

 <sup>(62)</sup> G. François: Les mission Bonamy à travers le Sahara (Bul. Com. A.F. 1918) p. 211 - 215.
 (63) Paul Vermal: Au Sahara pendant la guerre européenne. Correspondances et notes publiées par Augustin Bernard (Paris, E. Larose 1926) 223 p.

عين صالح ، وجبال الهقار ، وتمبوكتو • وحدد الشروط الضرورية لانجازه ماليا ، واداريا ، وتنظيميا ، كما حدد ضمانات الحكومة له (64) •

وفعل مثله دو بورتى ، ودرس مناطق : القليعة ، وقورارة ، وتوات ، وتيديكلت، وبلاد التوارق الشرقية ، وحاول أن يتعرف على السكان ، والارض ، والانتاج ، والموارد المائية ، ودرس مشروع السكة الحديدية من بسكرة الى تمبوكتو (65) .

واهتم لحاش بمصادر المياه الجوفية في الصحراء ، وتحدث عن نتائج أبحاث كتيبة الضابط بوجاً PUJAT حولها في تيماسينين خلال شهور جانفي الى ماى PUJAT بينما اهتم هاردت باختراق الصحراء بواسطة السيارة من تقرت الى تمبوكتو عبر عين صالح ، والهقار ، وتانزروفت ، والهضاب الرعوية السودانية (67) • وحاول هانوتو أن يضع قواعد نحو للغة تاماشك ، والبوشار ، والتوارق (68) ، كما حاول كل من الجنرال فيلبير ، وجورج رولاند ، أن يدرسا مشاكل الصحراء ، ومسألة التوارق (69) •

وفى الاخير تأتى تقارير الحاكم العام شارل جونار ، والحكومة العامة حول كل جوانب جنوب الجزائر وأقاصى الصحراء ، التى عرفت باسم المناطق العسكرية ، الجنوبية ، أو التراب العسكرى • وذلك من النواحى : السياسية ، والاقتصادية ،

(64) F. Cabanis: Grand chemin de fer d'Afrique (Paris, Librairie, novembre 1853) 32 p.

(66) J. Lahache:

A) Etude hydrolique sur le Sahara (R. Int. 1900) T. XIII, p. 625-640.
B) L'eau au Sahara (Bul. Soc. G. et Col. Marseille, 1901) T. XXV, p. 136-156.

(68) Le commandant Adolphe Hanoteau : Essai de grammaire de la langue tamachek, renferment les principes du langage parlé par les Imouchar au Touareg (Paris, Imp. Impériale 1860) XXXII + 299 p.

<sup>(65)</sup> Le commandant V.B. du Portier: A propos du Transaharien. Extrême-sud de l'Algérie. Le Gourara, le Touat, In-Salah, le Tidikelt, le pays des Touareg-Hoggar, l'Adrar, Tombouctou, Agadès 1881 - 1889 (Alger, Imp. Fontana, 1890) 476 p.

<sup>67)</sup> G.M. Haardt et L. Audouin - Dubreuil : Le Raid Citroën. La première traversée du Sahara en automobile de Touggourt à Tombouctou par l'Atlantide (Paris, Plon 1924) 307 p.

<sup>(69)</sup> Le général Phelbert et Georges Rolland : La France en Afrique et le Transaharien. L'intérieur africain, ce que peut être encore l'Afrique française, pénétration par l'Algérie, question touareg, chemin de fer transaharien, ce qu'elle est, ce qu'elle doit être, par G. Rolland (Paris, A. Challamel, 1890) 96 p.

والمالية ، والعدلية ، والاشغال العامة ، وحركة الاستعمار وتقسيم المسؤوليات ، والبلديات ، والدوائر ، والمراكز (70) ·

ثم أعمال ، وتقارير الحاكم العام ستيف باسم الحكومة العامة ، التي ضمت في ثلاثة اجزاء :

فى الجزء الاول تحدث دوكلو Duclos رئيس مصلحة شؤون الاهالى العسكريين للحكومة العامة عن الحدود ورصف ايميل فيليكس قوتى المظاهر الجغرافية ودرس روزى Rozis نائب المدير العام فى الحكومة العامة ، أصول وشروط التصويت على قانون 24 ديسمبر 1902 ، الذى بموجبه انشئت المناطق الجنوبية العسكرية .

وفى الجزء الثانى درس روزى A. Rozis ، التنظيم المالى ، والادارى ، والعسكرى ، ودرس الحاكم العسكرى لمناطق الواحات ، دوكلو ، الحالة السياسية ، لمناطق الجنوب من عام 1902 الى 1922 · ودرس الطبيب فولى Foley الحالة الصحية خلال أعوام 1919 وهو رئيس مصلحة الصحة لهذه المناطق ·

وفى الجزء الثالت الذى صدر عام 1923 ، تم وضع بيبليوغرافية عامة للمجلدات ، والكراريس ، والقرارات ، والمجلات ، والوثائق ، والخرائط ، وعرضت فيه الوثائق الرسمية ، والدراسات الاقليمية ، والمحلية ، والغزو الصحراوى ، وتاريخ الحالة السياسية ، والعمليات العسكرية ، والتنظيم الاستعمارى ، والاشغال العامة ، والنقل الصحراوى (71) ،

B) Gouvernement général de l'Algérie. Conseil supérieur, discours de M. le Gouverneur (C. Jonnart) à l'ouverture de la mission ordinaire pour l'année 1907 (Alger, Imp. V. Heintz, 1907) 26 p.

<sup>(70)</sup> Charles Jonnart:

A) Exposé de la situation général des territoires du Sud de l'Algérie, présenté par M.C.

Jonnart, gouverneur général année 1905 (Alger, Imp. V. Heintz, 1906) 103 p.

<sup>(71)</sup> Gouvernement général de l'Algérie : Direction des territoires du Sud. Les territoires du Sud de l'Algérie. Exposé de leur situation, publié par ordre de M. Steg, gouverneur général de l'Algérie (Alger, Corbonel 1922) 3 vol. 248 + 549 + 320 p.

هكذا يتضح ، من العرض السابق ، أن الفرنسيين كانوا شديدي الاهتمام بمنطقة الهقار ، وشعب التوارق ، وبذلوا محاولات مكثفة ، وطويلة ، للسيطرة عليهما دامت قرابة نصف قرن من الزمن .

وكان مصدر اهتمامهم ، هو خدمة مصالح فرنسا ، ودعم الاستعمار الفرنسي في افريقيا كلها • ولم يكن لشعب التوارق ، وكل سكان الصحراء ، أي حفظ في أي تطوير ، أو تقدم . من طرفهم • لان كل همهم ، وكل أهدافهم من وراء حملاتهم، وغزواتهم ، واستكشافاتهم ، هو تذليل الصعوبات لقواتهم الغازية ، لتفرض سيطرتها الاستعمارية ، وتذل السكان وتهينهم ، وفتح المجال للمغامرين والمرتزقة ، ليمارسوا الجوسسة ، والتخريب، ويستغلوا ، ويستثمروا خييرات المنطقة ، وامكانياتها الاقتصادية والبشرية •

ورغم العزلة الخانقة ، والفاقة ، والحرمان ، وقساوة الطبيعة ووعورتها ، وانعدام الامكانيات والوسائل ، فإن شعب التوارق ، بالهقار ، وكل جهات الصبحراء ، قاتلوا الغزاة الاستعماريين ، وقاوموهم بكل شدة ، وضراوة ، وخاضوا عددا كبيرا من الحروب والمعارك في طول الصحراء وعرضها ، وسجلوا صفحات مشرقة في تاريخ الصحراء والمقاومة الجزائرية • وبقوا أوفياء لوطنهم حتى تحررت الجزائر بصفة نهائية ، والى الايد ، عام 1962 ٠

### توضيح مختصرات الدوريات التي استعملت في الدراسة

- Bul. Com. A.F.: Bulletin du Comité de l'Afrique française.
- Bul. Soc. G. Alger: Bulletin de la société de géographie d'Alger et de l'Afrique du Nord.
- Bul. Soc. G. Arch. Oran : Bulletin de la société de géographie et d'archéologie de la
- Bul. Soc. G. Com. Paris : Bulletin de la société de géographie et commerciales de Paris.
- Bul. Soc. G. et Col. : Bulletin de la société de géographie et d'études coloniales de Marseille.
  - Bul. Soc G. Maroc : Bulletin de la société de géographie du Maroc.
- Bul. Soc. G. Paris : Bulletin de la société de géographie de Paris.
- Cor.: Le correspondant.
- N. R.: Nouvelle Revue.
- Q. Dipl. Col.: Questions diplômatiques et coloniales.
- R.G.: Revue de géographie.
- R. Fr. Mus.: Revue franco-musulmane et saharienne.
- R. P.: Revue de Paris.

## المعتوى التاريخى للرسوم الصغرية. المعطيات الجغرافية والمناخبة

محمد الصغير غانم استاذ التاريخ

تجمع الدراسات التي تناولت موضوع الرسوم الصخرية بالصحراء الجزائرية بان منطقة التاسيلي وجبال الهجار كانت منذ القديم تمثل ملتقي حضارات انسانية فقد خول لهذه المنطقة موقعها الاستراتيجي ان تلعب دورا هاما ، بحيث انها كانت تتوسط مواقع المراكز الحضارية الموجودة حينذاك •

فالسافة التي تفصلها عن مصر العليا تقارب تلك التي تفصلها عن خليج الرت وشمال بلاد المفسرب •

ونفس المسافة تقريبا تفصلها عن أعالى نهر النيجر والصحراء الفربية وجنوب موريطانيا

ولم تكن الصحراء منطقة جافة كما هي الآن،بل كانت تتمتع برطوبة كافية تجعل حياة الحيوانات الاستوائية سهلة للغاية ، واستمر الامر على ذلك تدريجيا حتى حوالي الالف الثالث ق٠م٠ حيث ظهرت الصحراء بطبيعتها القريبة مما هي عليه الآن،ثم بدأ

سكانها يتجمعون في واحات منتشرة هنا وهناك ، والبعض الآخر منهم هاجر المنطقة نهائيا متتبعا مصادر شرايين الحياة التي تتلخص في وجود المياه والكلأ (1) .

ومن جهة أخرى يشير الباحثون الجيولوجيون بانه خلال فترة الرطوبة هذه كانت تتخلل منطقة الصحراء شطوط وبحيرات مغلقة موزعة في بعض المناطق الصحراوية تغذيها وديان تنحدر من مرتفعات الهقار والتاسيلي ، والتبستي • وقد احتلت مكان هذه الشطوط والبحيرات اليوم العروق والاحواض الرملية • ومن بين الوديان التي تغذى اماكن تجمع المياه المشار اليها وادى تفاساسيت Taffassasset الذي كان ينحدر من مرتفعات الناسيلي وشرقى الهجار، ثم يواصل سيره بعد ذلك نحو الجنوب الغربي حتى أعالى نهر النيجر • وبالعكس من ذلك كان وادى إغارغار ينطلق هو الآخر من مرتفعات الهجار، متجها نحو الشمال الغربي، ليصب بعد ذلك بالقرب من شط ملغيغ بالحدود التونسية الجزائرية الحالية (2) • وهناك أدلة أخرى تثبت وجود معالم المياه المشار اليها تتلخص في وجود عظام الحيوانات الاستوائية المتحجرة التي لا تعيش الا على أطراف الانهار والبحيرات وكذلك الاسماك ، وكل هذه الاشياء عثر عليها في موقع أمكنى Amekni وتبهودين بغربي الهجار بالصحراء الجزائرية (3) · ومن دراسة بقية رواسب الكائنات العضوية أثبتت الدراسات الاثرية بان مناخ الصحراء خسلال الالف السابع ق٠م٠ كان مرتفع الرطوبة مما ساعد على وجود غابات تغطى رؤوس المرتفعات الجبلية مثل الهجار والتاسيلي والتبستي ، واستمر الامر على ذلك حتى بداية الالف الثالث ق٠م٠ المرحلة الزمنية التي دخلت فيها الصحراء في فترة الجفاف التدريجية ٠

وبصفة عامة نستطيع القول بان الصحراء كانت قد مرت بمرحلتين هامتين تتلاءم مع ظروف الرطوبة والجفاف ، وهما العصر الحجرى القديم الاسفل وبالخصوص المرحلة

<sup>1)</sup> G. CAMPS, Les civilisations préhistoriques de l'Afrique du Nord et du Sahara, Paris 1974, p. 221.

<sup>2)</sup> Gautier, Le Sahara, Payot, Paris 1928, p. 62.

<sup>3)</sup> G. CAMPS, Les civilisations préhistoriques de l'Afrique du Nord et du Sahara, Paris 1974, p. 221.

الاشولية المتطورة منه ، ثم العصر الحجرى الحديث ، اما العصران الحجرى القديم الاوسط والاعلى فان بقاياهما منعدمة فى المنطقة (4) • ففى الوقت الذى كانت تسود فيه عصور جليدية فى منطقة أوروبا أرغمت السكان عن المكوث فى الكهوف ، ودامت على ذلك حتى حوالى الالف الخامس ق٠م • فى هذا الوقت صادف ان ساد منطقة الصحراء جو مطير أطال عمر الحجرى الحديث الذى كانت البشرية الافريقية العائدة اليه عبارة عن صيادين ورعاة وفرسان تجوب المنطقة (5) •

وعلى هذا الاساس يذهب بعض الباحثين الى ان نهاية عصور ما قبل التاريخ فى الصحراء كانت ذات طابع سىء على المنطقة بأكملها،حيث حل الجفاف محل نزول الامطار وقلت منابع المياه ، وبذلك استحالت الحياة فى ربوعها فيما عدا فى بعض الواحات التى استقطبت سكان المنطقة ، بينما بالعكس من ذلك بدأت المناطق الشمالية المحاذية للبحر الابيض المتوسط تستعد للدخول فى الفترة التاريخية،وبذلك كانت منطقة استقطاب سكانى ليس فقط بالنسبة لاقوام البحر الابيض المتوسط، بل وأيضا للاقوام الصحراوية التى أرغمتهما ظروف الطبيعة على مغادرة مسرحها الاول باتجاه الشمال (6) والصحراوية التى أرغمتهما ظروف الطبيعة على مغادرة مسرحها الاول باتجاه الشمال (6)

ليس من السهل تقييم الرسوم الصخرية واعطائها المحتوى الذى تستحقه وذلك لان الخيال والتكهن فى تفاسير مواضيع هذه الرسوم يلعبان دورا هاما ، والذى لا شك فيه هو ان هذه الرسوم والنقوش تعبران بصدق عن مظاهر انتاج فنانى عصور ما قبل التاريخ المغربية الذين سجلوا لنا مظاهر الحياة اليومية كتلك المجتمعات التى كانت تضمهم بين صفوفها · كما ان الاسلوب الذى عولجت به مثل هذه المواضيع التى لا زالت آثارها ماثلة على واجهات الكهوف والصخور والتقنية التى استعملت فيها يدلان بصدق على ان الفنان الذى انتج هذه الرسوم والنقوش لم يكن هاويا فحسب بل كان متخصصا يتقن عمله أحسن اتقان ·

<sup>4)</sup> مجلة البحث العلمي ، المركز الجامعي للبحث العلمي ، الرباط العدد الثامن ، الرباط 1966 ، ص 42 ·

<sup>5)</sup> نفس المصدر السابق ، ص 43 ٠

<sup>6)</sup> G. CAMPS, Monuments et rites funéraires protohistoriques, Paris 1961, p. 206.

فقد بدأت تظهر للوجود فكرة اسبقية الرسوم الصخرية المغربية منذ اكتشاف الرسوم الصخرية المغربية منذ اكتشاف الرسوم الصخرية التي عثر عليها في الجنوب الوهراني وقد ترك البت في هذا الموضوع الى نتائج الاشغال الفنية التي كان بصدد اعدادها حينذاك كل من فلاماند (Russo) وبروى (Breuil) ، وغيرهما مثل روسو (Russo) وجلود (Breuil) (7)

اما فوفرى (Vaufrey) فقد أكد بقوله بان أقدم هذه الرسوم الصخرية سوف لن يتجاوز فترة النيولتيكي قدما (8) · وقد اعتمد في ذلك على البقايا الاثرية الحجرية التي عثر عليها بالقرب من مواقع الرسوم الصخرية ، والتي لم يوجد من بينها ما يشير الى فترة الباليولتيكي الاعلى بل كلها كانت صناعة نيوليتيكية متأثرة بالتقاليد القفصية ·

ومن جهته عقام هنرى لهوت (H. Lhote) بعدة مجسات مختلفة في مناطق التاسيلي اعتقد بعدها بان الصناعة الحجرية التي كانت سائدة في المنطقة هي تلك العائدة الى فترة النيولتيكي (9) .

وخلاصة لما ذكرنا بقى هناك رأيان يسودان هذا الموضوع:

أولهما ما استخلصه الباحث جلود (Joleaud) سنة 1933 ومفاده ان معظم الرسوم الصخرية قد يكون معاصرا لفترة النيولتيكي المتوغلة في القدم والتي حددها بحوالي الالف التاسعة ق٠م٠ (10) ٠

أما الرأى الثانى فهو الذى أورده فوفرى (Vaufrey) والذى يعدل التاريخ السابق الذكر فينزل به الى حوالى الالف الخامس ق٠م٠

<sup>7)</sup> Abbé Henri Breuil, Les roches peintes du Tassili-N-Ajjer, Extrait des Actes du II<sup>e</sup> Congrès Panafricain de Préhistoire, Alger, 1958, p. 67.

<sup>8)</sup> مصطلح تاریخی ، المقصود به العصر الحجری الحدیث ؛

R. Vaufrey, Préhistoire de l'Afrique, T. I, p. 114.

<sup>9)</sup> Henri Lhote, Vers d'autres Tassili, Paris 1976, p. 108.

<sup>10)</sup> L. Joleaud, Gravures rupestres et rite de l'eau en Afrique du Nord, Journal de la Société des Africanistes, T. 3, 1933, pp. 197-204.

وسوف لن ننهى هذه 'لآراء دون ان نسير الى ما أورده الباحث نمردون تشايلد (G. Childe) سنة 1936 ، والذى قارن فيه الفن الصحراوى بالفن المصرى السابق لعصر الاسرات ، فقد أكد هذا الباحث بان الفنان النيولتيكى المصرى كان أقل مهارة من نظيره الصحراوى المغربي والاسباني ، واستخلص بعد ذلك الى ان الحضارة المغربية الصحراوية هي أسبق من الحضارة المصرية ، وقد شاركه في هذا الرأى فيما بعد الروى (Abbé Breuil) ، بروى (Abbé Breuil) ،

والجدير بالذكر ان المنطقة الشرقية من مرتفعات التاسيلي كانت ولا زالت تمثل أغنى منطقة في الرسوم الصخرية الصحراوية ليس فقط من حيث الرسوم ، وانسا أيضا من حيث المحتوى الفنى ويمكن ان يكون لذلك سبب يتلخص في الموقع الجغرافي ، ووقوعها على الطريق الدولي الذي كانت تسلكه القوافل فيما بعد للوصول الى أعالى نهر النيجر وبلاد السنيغال .

وعلى هذا الاساس، ووفقا للرسوم التى وجدت بهذه السلسلة الجبلية، فيبدو انه توالى على منطقة التاسيلي كل من جماعات الصيادين ، والبقارة، والاكيديين ( الذين استعملت في عهدهم العربات) ثم الجمالة فيما بعد ، ويمكن للدارس ان يعثر في رسوم التاسيلي على كامل التأثيرات التى وجدت في بلاد المغرب، سواء المحلية منها أو الاجنبية، مثل تلك التى وردت الى المنطقة عن طريق ليبيا ومصر ، وكذلك تلك القادمة من أوروبا والتى مصدرها غزوة شعوب البحر (12) ،

وهكذا نستطيع القول بان منطقة الصحراء الوسطى الجزائرية كانت تؤثر وتتأثر بالتيارات التى تحيط بها سواء تلك القادمة من آسيا عن طريق مصر ، أو من بلد الاغريق عن طريق جنوب غرب أوروبا ٠

ففى كلتا الحالتين كان للتاسليين شخصيتهم المميزة كما يتجلى ذلك من خلال الالواح الفنية المعبرة التي تروى لنا قصة امجادهم الخالدة ·

<sup>11)</sup> Abbé Breuil, Roches peintes du Tassili - N - Ajjar, Extrait des Actes du IIe Congrès Panafricain de Préhistoire, Alger 1952, p. 68.

<sup>12)</sup> بادل داقدسن ، افریقیا تحت أضواء جدیدة ، ترجمة جمال م · أحمد ، دار الثقافة بیروت ، بلا تاریخ ، ص 50 ·

## أهم المواضيع التي تناولتها الرسوم الصخرية:

قد يكون من المبالغة ان نحصر المواضيع التي تناولتها الرسوم الصخرية في موضوع مثل هذا ، انما حاولنا بقدر الامكان ان نقدم صورة تقريبية اعتمادا على ما قدمته لنا الكتابات التي سبقتنا والتي استطعنا الاطلاع عنها • لقد اجمعت معظم هذه المراجع على ان للرسوم الصخرية عدة محاور اساسية تتمشى ونوعية الحياة التي كان يتأثر بها الفنان •

وعلى هذا الاساس وزعت الرسوم الصخرية في شمال افريقيا على الشكل التالى :

1 ـ منطقة شمال بلاد المغرب وتضم كلا من تونس والجزائر والمغـــرب الاقصى والصحراء الغربية مع التركيز على الجنوب الوهراني والاطلس الصحراوي ·

2 ـ منطقة الصحراء الجزائرية الليبية وتضم جبال الهجار والتاسيلي ثم جبال تبستي ومنطقة فزان بليبيا ·

3 ـ منطقة غربي ليبيا ومصر .

هذا من حيث التوزيع ، أما عن محتوى هذه الرسوم فقد رتبت هي الاخرى كرونولوجيا حسب التقريب على الشكل التالى :

أقوام الصيادين ، البقارة ، الاكيديين •

الصیادون: یسمی البعض هـؤلاء بـ « الاقوام ذوی الرؤوس المستدیرة » ، ذلك لان رسومهم كانت توحی بذلك (13) ٠

ومن بين الحيوانات التى يصطادها هؤلاء الاقوام، والتى سادت فى عهدهم نشير الى الفيل الذى عرف بالماموت، وهو حيوان منقرض، وكذلك الزرافة، وافراس النهر، ووحيد القرن، والجاموس، وغالبا ما توجد صور الاشخاص المصاحب لهذه الصور فى شكلها الطبيعى عارية من كل ثياب مسلحة بالعصى والسهام الحجرية والملاحظ ان صور هذه الفترة كانت دقيقة جدا وتميل الى الأسلوب الطبيعى .

<sup>13)</sup> G. CAMPS, Les civilisations préhistoriques de l'Afrique du Nord et du Sahara, Paris 1974, p. 258.

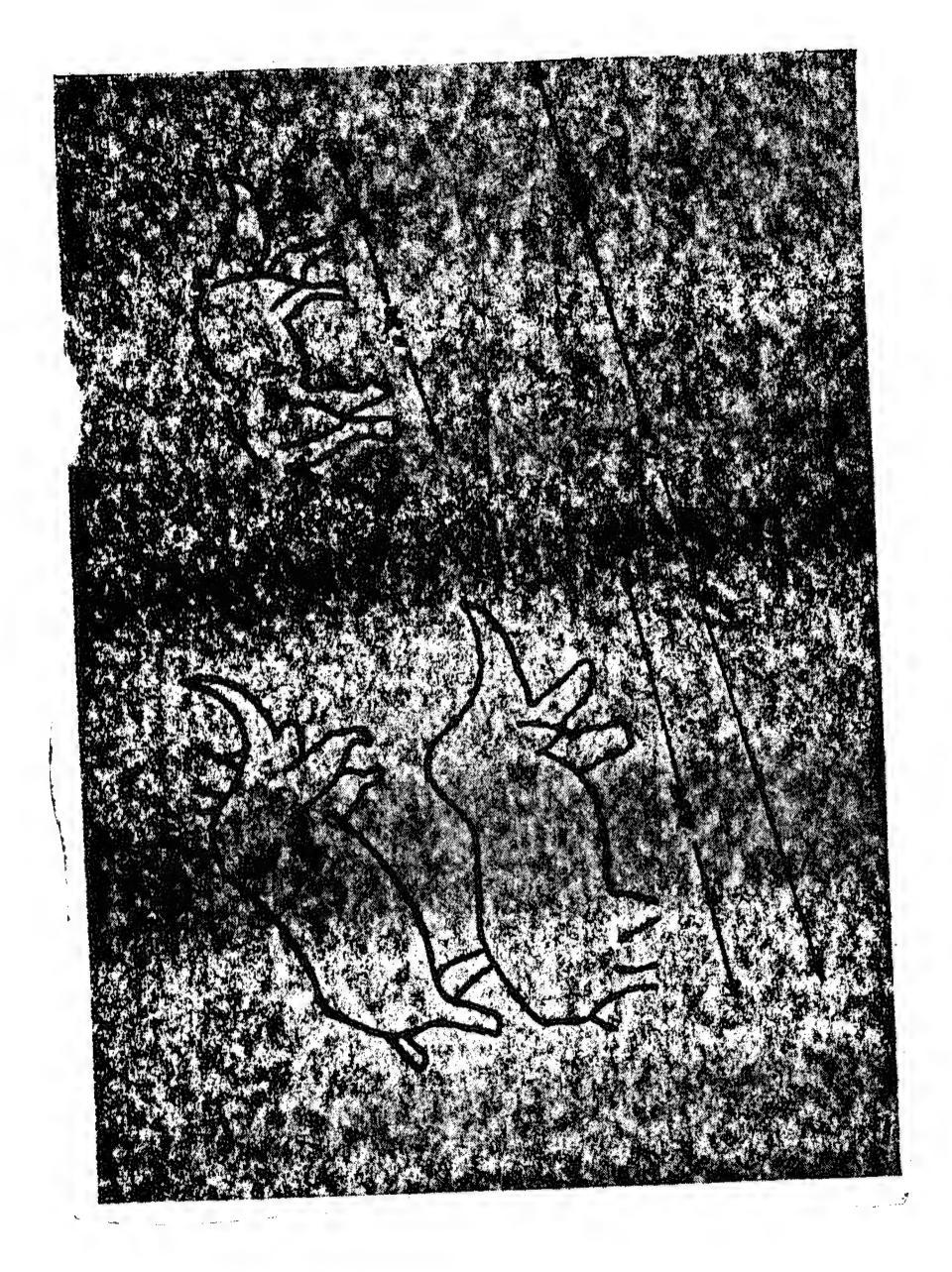



مشهد صيد من وادى جيرات بالتاسيلي

وقد استعمل الفنان في رسمها اللون الاحمر المأخوذ من المغرة ، كذلبك رسمها بنقوش غائرة على واجهات الصخور (14) .

والجدير بالذكر ان فترات الصيادين هذه كانت على ما يبدو قد استغرقت فترة طويلة من الزمن، بحيث امتدت من الباليولتيكى الاسفل حتى النيولتيكى، وقد قدرت بداية فترة هذا الاخير في الصحراء فيما بين الالف السابعة والخامسة ق٠م٠ (15) والشىء الذي يمكن ملاحظته هنا ان انواع الحيوان المشار اليها لا تستطيع العيش الا في مناطق ذات مناخ رطب وغابات غنية مما يعطينا الدليل على ان منطقة الصحراء في تلك الفترة كانت تشبه مناطق الصفانا الاستوائية الحالية (16) .

البقارة: يلى الاقوام الاولى فى الترتيب ما عرف بالبقارة نسبة الى الحيوانات التى توفرت رسومها فى عهدهم والتى على ما يبدو انها كانت تكوّن العمود الفقرى لهنه الجماعات البشرية التى عاشت بهضاب التاسيلى والهقار والتبستى ، وحسب هـ لهوت (H. Lhote) فإن استئناس الحيوانات فى منطقة الصحراء يعود الى هذه الفترة ، وهـى تعد من أغزر واجمل الرسوم التى وجدت فى المنطقة • وقد امتد توزيع الابقار من منطقة الهقار بالصحراء غربا حتى وادى النيل شرقا ، وسى تعكس حضارة رعوية نيوليتيكية مارس أقوامها الصيد والرعى معا (17) • ويعتقد الباحثون بان الذين استأنسوا الحيوانات كانوا ينتمون الى الجنس الحامى بالاضافة الى الاقوام الافريقية الزنجية • ويستفاد من صور النساء التى وجدت رسومهن بوادى أمرزار السمت بلون أسود غامق وقد رتبن شعرهن بطريقة خاصة ، ونوعية هذا الاخير تدل على انهن ينتمين الى جنس البحر الابيض المتوسط •

<sup>14)</sup> مجلة البحث العلمي ، المركز الجامعي للبحث العلمي ، العدد الثامن ، الرباط 1966 ، ص 44 .

<sup>15)</sup> Encyclopédie illustrée de l'Homme préhistorique, Prague (Gründ) 1975, p. 488.

<sup>16)</sup> Stéphane Gsell, Histoire ancienne de l'Afrique du Nord, T. I, pp. 100-122.

<sup>17)</sup> G. B. M. Flamand, Les pierres écrites du Nord de l'Afrique, Extrait des Comptes-Rendus du Congrès inter d'Anthro. et d'Archéo. Préhistoriques XIIe session, Paris 1900, p. 266-267

أما رسوم الرجال فقد كانت تبدو فارعة القامة بالإضافة الى ذقونهم الطويلة المنسدلة وغالبا ما يظهر هؤلاء الرجال مسلحين برماح وعصى واضعين على رؤوسهم قبعة من الريش الطويل ومرتدين للباس قصير وفى نفس الرسوم تظهر مجموعة أخرى من الرجال تحمل أقواسا صغيرة تعلوا رؤوسهم قرون البقر وتلف اجسامهم ثياب طويلة و

وهناك رسوم تعد أحدث من تلك المشار اليها سابقا تتلخص في صورة ثورين يجران عربة ذات عجلتين ، وغالب الظن انها عائدة الى الرسوم المخصصة الى العربات الصحراوية والتى تعود الى منتصف الالف الثانية ق٠م٠ (18) .

## الاكيديون أو سائقو العربات:

تنتهى مرحلة البقارة فى الصحراء بانتهاء وفرة الاعشاب، وميول المنطقة الصحراوية الى الجفاف، وانكماش شريط الحياة نحو الشمال والجنوب، وتبعا لذلك بدأ سكان الصحراء يتجهون نحو الشمال والجنوب فى شكل هجرات متوالية عمتتبعين مصادر المياه والكلأ لقطعانهم عير ان هذا لا يعنى بان البقارة فى الصحراء كانوا قد عوضوا بالاكيديين الذين أدخلوا الحصان الى المنطقة ، بل على العكس من ذلك فقد عاشت الجماعتان معا لفترة طويلة .

ويلاحظ الباحثون بان الحصان كان قد أدخل الى منطقة الصحراء بعد وقت قصير من اجتياح الهكسوس الى مصر (19) وقد وجدت رسوم الحصان موزعة في كامل المنطقة الصحراوية الممتدة من فزان شرقا حتى موريطانيا غربا ولم يستعمل الحصان في بداية الامر للحمل والركوب بل كانت مهمته لا تتجاوز جر العربات (20) ، وكانت عجلات هذه الاخيرة قد صنعت من المعادن مما يدل على ان سكان المغرب لا سيما الصحراء

<sup>18)</sup> G. CAMPS, Les civilisations préhistoriques de l'Afrique du Nord et du Sahara, Paris 1974, p. 258.

<sup>19)</sup> مصطفى عبد العليم ، تاريخ ليبيا القديم ، القاهرة 1966 ، ص 31 -

<sup>20)</sup> شارل أندرى جولبان ، تاريخ افريقيا الشمالية ، تعريب بشير بن سلامه ، محمد مزالي ، الدار التونسية للطباعة 1969 ، ص 72 ·

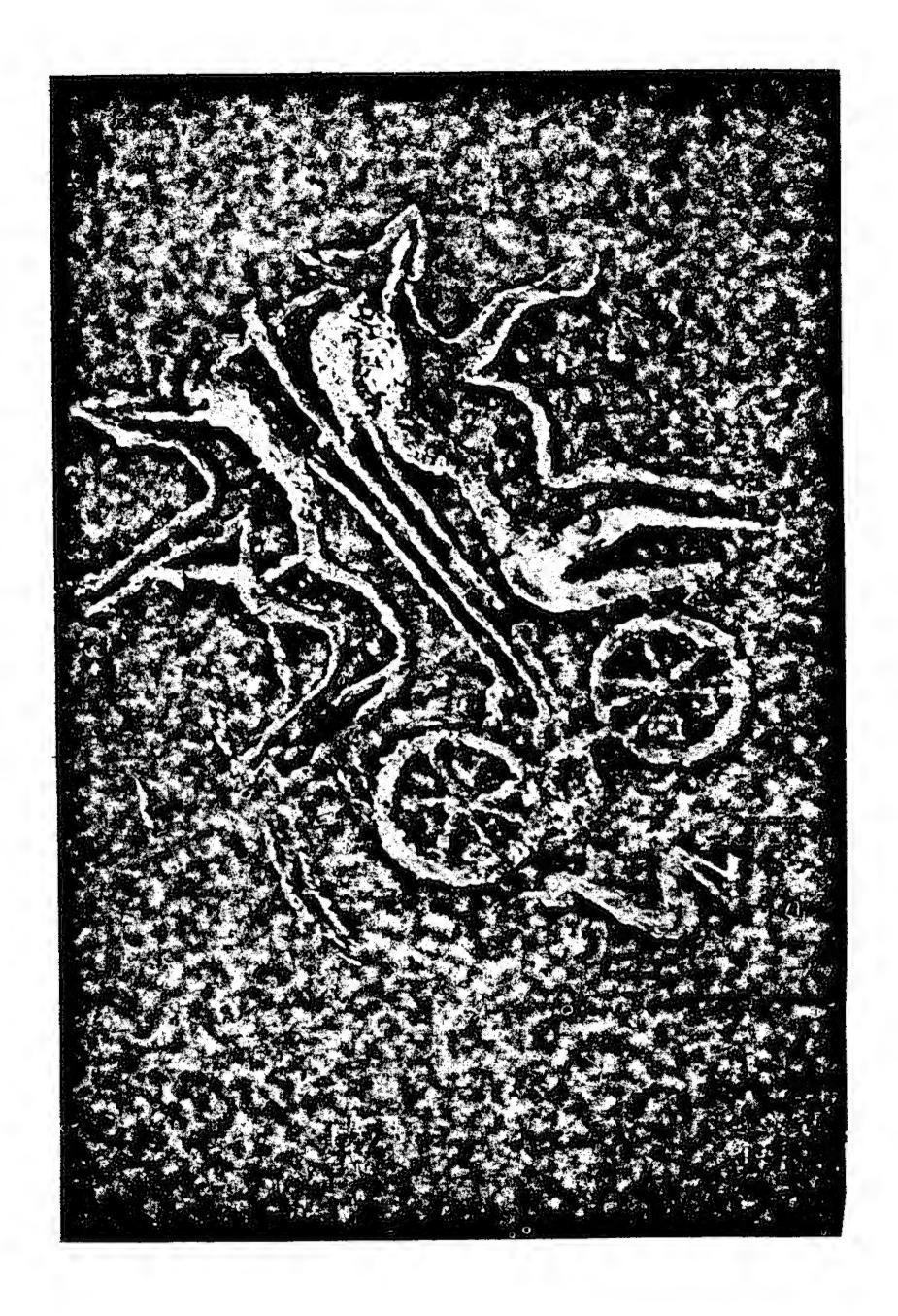

عربة صحراوية ذات عجلتين ، عثر عليها مرسومة في وادى جيرات بالتاسيل ــ الجزائر ــ



كانوا قد عرفوا استعمال المعادن قبل مجىء الفنيقيين الى شمال بلاد المغرب ، ان صغر حجم العربات الصحراوية ، كما يبدو من رسومها ، جعل الباحثين يستبعدون فكرة استعمال هذه العربات فى نقل البضائع ، وقد يذهب الظن الى انها كانت مخصصة لشخص واحد أو اثنين فقط .

ومن جهة أخرى فأن وجود صور هذه العربات في مناطق صعبة المسالك يدل على أن استعمالها كان مقتصرا على الجانب الحربي ، ولم تشارك في الحياة اليومية الاقتصادية قبل تلك التي وجدت رسومها في مصر وبلاد ما بين النهرين وتوضح رسوم عربات تامجرت (Tamadjert) بالتاسيلي، بان هذه الاخيرة كانت بسيطة للغاية ، وفي الحقيقة فأن افتراض استعمالها للصيد أو الحرب لا زال يحتاج الى شواهد مؤيدة (21) .

يتجلى لنا من خلال هذه الدراسة بان فن الرسوم الصخرية هو عبارة عن متحف طبيعي يستطيع الباحث من حلال تفحصه لمنا يحتويه ان يتعرف عبلى التقنية التي استعان بها الفنان القديم في رسم ونحت صوره تلك · كذلك يمكن ان يتعرف أيضا على نوعية الحياة اليومية التي مارسها الانسان القديم في المنطقة والتطور الذي تابعه · غير أنه يلاحظ بانه ليس بالامكان ضبط محتوياتها التاريخية في الوقت الحالى ، وذلك لقصر المعطيات الاثرية الموجودة في المنطقة والتي يمكن ان تعطى نتائجها المثمرة منع تواصل المجهودات المنظمة وتوجيهها وفقا للنهضة الشاملة التي تشهدها بلادنا في الموقت الحاضر ·

<sup>21)</sup> Henri Lhote, Les gravures rupestres de l'Oued Djerat (Tassili-N-Ajjer), T. II, Alger 1976, p. 797.

م قبليق 82

# الهقار والمرحلة الحاسمة

د الجيالل صادى

معهد علوم الارض جامعة العلوم والتكنولوجيا \_ الجزائر \_

نظرا الى موقعه الجغرافي والظروف الطبيعية القاسية التى تسيطر عليه ، ونظرا كذلك الى ثقل ماضيه البعيد والحديث خاصة ، فان الهقار يعد من افقر المناطق بالجزائر وباقى الصحراء الكبرى بعد المناطق المجاورة له غربا مثل التانزوف، أذ أن معظم السكان لا زالوا محرومين من التجهيزات والخدمات العامة الضرورية ، ومما يزيد في اشتداد وتعقيد المشاكل أيضا هي طول المسافات عبر اقليم واسع الارجاء ، وصعوبة شق المسالك والطرقات ، زيادة عن تشتت العائلات ،

ولكن بالرغم من ذلك، فان مرتفعات الهقار لا تخلو من طاقات كالثروات الباطنيــه والسياحة ، وعملا قبل كل شيء بسياسة التوازن الجهوي مهما كان الثمن والتضحبات ،

وعملا كذلك بسياسة الاخوة والتعاون مع الشعوب المجاورة والصديقة ، فانه قد بذلت مجهودات جبارة خلال السنوات الاخيرة لتوفير أهم شرط لتحقيق تلك المبادىء السامية الا وهو شق الطريق الصحراوى الذى أصبح يربط مدينة تامنغست بباقى الوطين منذ 19 جوان 1978 ، كما أنه تبذل أيضا مجهودات أخرى فى ميادين مختلفة تهدف كلها الى فك عزلة المنطقة وتأهبها للخروج من عالم التخلف والظلام الحالك .

وغاية هذا العرض هي ابراز المظهرين ، مظهر التخلف ، وتأهب الهقار للتحليق وما يتوقع في الامد القريب .

### 1 \_ مظاهر التخلف واشتدادها حديثا:

ان مظاهر التخلف بالهقار كشيرة ولا تتنج عن الموقع الجغرافي وباقي العوامل الطبيعية فحسب بل ترجع أيضا الى العوامل التاريخية ، وكذا بعض المهوزات الديموغرافية الحديثة •

## 1) المظاهر الديموغرافية للتطور:

ان نتائج الاحصاء الاخير تؤكد التطور الحديث (الجدول 1) أى ظاهرة طرد السكان وتجمعهم ببعض المراكز ويتجلى الطرد بوضوح في كل من بلديتي جنات واليزى اذ أن

| 1 _ تطور السكان 1966 _ 1977 (1)                                                                      |                |                      |                        |                       |                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| (1) لا نستطيع ان نحدد الزيادة<br>بالضبط نظرا الى عدم وجود                                            | 1977<br>%      | - 1966<br>عـد        | 1977                   | 1966                  | البلديات                            |
| احصائیات سنة 1966 ، ومهما یکن من آمر فان زیادة سکان عین امناس تسرجع الى المنطقة الصناعیة (البترول) • | 42<br>9        | 6949<br>522 _<br>(1) | 23.247<br>5319<br>4181 | 16.298<br>5841        | تامنغست<br>جنات<br>عین امناس        |
| المصدر: مصلحة احصاء السكان<br>بالعاصمة ، وزارة التخطيط<br>والاستصلاح المجالى •                       | 15<br>74<br>44 | 632<br>809<br>12049  | 4632<br>1889<br>39.268 | 4000<br>1080<br>27219 | اليــزى<br>برج عمر ادريس<br>المجموع |

<sup>1)</sup> اعتبرنا البلديات الموجودة بالهقار وهضبة التاسلي فقط ، أي تقريبا الحدود الطبيعية ، واخرجنا منها اقليم التيدكلت (عين صالح) ·

النسب قد بلغت على التوالى 9 % و 15 % ومثل هذه النسب بعيدة عن المعدل الوطنى الذي ارتفع الى 1966 الى 1977 .

واما نسبة تامنغست التى تقترب من المعدل الوطنى ، وهى 42 % فهى ترجع من دون شك الى نوافد النازحين اليها، وخاصة الى مق لبلدية حيث تعددت مخيمات البؤساء ، بينما ان الزيادة الباهضة التى سجلتها بلدية برج عمر ادريس ( 74 % ) فانه يصعب بحديدها بالضبط فربما يرجع ذلك الى عملية الاحصاء نفسها، اذ أنه من العسير على السكان ان يلتجئوا الى تلك البلدية المحرومة ، وأما وضعية عين امناس فهى وضعية خاصة ولا يمكن أن تضاف الى المنطقة التى تنتمى اليها نظرا الى انشطتها المتملقة بالبترول والغاز وانجاز مصنع صغير لتكرير النغط منذ 1974 (000 300 طن) ،

وهكذا وبالرغم من زيادة 12049 نسمة خلال مدة 1966 ــ 1977 فان الاقليم قد كان مسرحا لحركات هجرية ،أى طرد السكان من اماكن مختلفة والذين التحقوا ببعض المراكز وخاصة مقر الولاية والمناطق الصناعية على وجه العموم .

### 2) عوامـل التدهـور:

هناك عوامل تاريخية قديمة وحديثة الاولى تتمثل قبل كل شىء فى اختلال نظام حياة الترحل ، واشتداد عزلة الاقليم منذ الاحتلال الاستعمارى ( انظر المقالة عن كفاح القهارص ٠٠٠) اذ أن اقتصاد السكان كان يعتمد بالدرجة الاولى على حياة الترحل ، ولهذه الحياة قاعدتان : الرعي وتجارة القوافل ، فالرعي قد تدهور تدهورا محسوسا اثر انقراض المراعى بينما أن التجارة قد تعرضت الى مشاكل عويصة ، ولا يلاحظ الآن من هذا النشاط الا حركة ضئيلة عذا وبفضل بعض الاجراءات الادارية التى تمنع كل نقل الملوح بواسطة الشاحنات ،

ولا تشاهد الآن تجارة القوافل الا في منطقة التاسيلي ، حيث تنتقل الجمال المحملة بالملح مرة في السنة الى شمال النيجر ، وعددها يقدر بحوالي 3000 ـ 4000 جملا ، وحوالي الخمس من هذا العدد يحمل الملح ،وحمولة كل جمل تبلغ حوالي 50 كلغ ، وفي العودة ترجع القوافل محملة بالدرة البيضاء التي تكون أهم مصدر لتغذيبة

السكان الا أن ثمن هذه المنادة الاولية قد ارتفع كثيرا واصبح يمثل من مدة 1945 ـ 1950 الى سنة 1971 عشر مرات، ومثل هذه النتيجة تبين الاخطار التي هددة النظام كله ، زيادة على مخلفات الجفاف الشتائي الاخير الذي استغرق من سنة 1969 الى 1974 بمعظم اقاليم الصحراء الكبرى والساحل والذي ذهب ضحيته عدد كبير من المسكان، فضلا عن انقراض قسم كبير من الماشية والبعير .

وكل هذا دفع المواطنين الى الاستقرار والتخلى عن الانشطة التقليدية الا أن ظروف الاستقرار غير متوفرة غالبا ، اذ أن أهم عاملها وهو الماء لاستصلاح الاراضى الزراعية غير متوفر على وجه العموم بحيث أن الواحة الوحيدة والتي تستحق الذكر لا توجد الا في جنات ولكن مساحتها محدودة ولا يقدر نخيلها الا بـ 35000 ، ولا تنتج كل نخلة الا حوالي 10 كلغ .

وأما المعطيات الاخرى عفتؤكد ما سبق ، بحيث أن نسبة الامية بالاقليم مرتفعة جدا ، وتكاد تتعمم علولا المجهودات الحديثة التي تواصلت في ظروف شاقة، ونفس الملاحظة تتعلق بالصحة، أذ أن كل ما يوجد من تجهيزات الا وانجز اخيرا ولا يتوفر الا في الاماكن المحظوظة، أي مقر البلديات، واهم التجمعات، نظرا الى اتساع المرتفعات وانعدام المسالك واستقبال الاطارات ٠٠٠

وهكذاء اشتدت ظروف معيشة السكان بالرغم من قلة الكثافة التى لا تبلغ الا 0,05 شخص بالكلم ، الا أن زيادة 12049 نسمة في مدة 1966 ــ 1977 قد أثرت بدورها في ذلك وكما أنها عززت النزوح الريفي كما تبين بلدية التاسيلي، وأمام هذه الوضعية التي لا تتماشى وأهداف الميثاق الوطنى اتخذت قرارات هامة من أجل تغيير الظروف العامة بالاقليم .

#### 2 \_ تأهب الهقار للتحليق:

كبقية الاقاليم الاخرى كان من الواجب أن يعتنى عناية خاصة بمشاكل هـــذا الاقليم عناية خاصة وأنه يمثل همزة وصل بين التراب الوطنى وعدد من البلدان الافريقية

وتتجلى المجهودات التى بذلت من أجل ذلك في شق الطريق الصحراوي، واعدداد برنامج خاص بولاية تامنغست .

## 1 \_ مواصلة تحقيق شق الطريق الصحراوى :

لقد فشلت جميع الاحلام والمشاريع التي شاعت في بداية القرن العشرين، والتي كانت ترمى الى انجاز طريق حديدي يربط البحر الابيض المتوسط بالنيجر (2) كما أن الدراسات والمداولات التي جرت منذ 1962 في اطار لجنة دولية تابعة للمم المتحدة لا زالت تتواصل بدون أن تجد الوسائل المالية لتحقيق المشروع التالى (3) .

وكل هذا يبين لنا الظروف والعزيمة التى تم فيها شق القسم الكبير من الطريق الصحراوى داخل التراب الوطنى وبالوسائل المادية والبشرية الوطنية فقط (4) وبالفعل لقد انطلقت الاشغال في سنة 1970 ابتداء من مدينة المنيعة (انظر الخريطة) ودشنها الرئيس الراحل يوم 16 سبتمبر 1971،أى ببضعة أشهر من تأميم المحروقات (فيفرى من نفس السنة) وقد تمت أشغال المرحلة الاولى،أى المنيعة عين صالح وطولها 337 كلم فأطلق على المشروع اسم «طريق الوحدة الافريقية » وبعد ذلك شرع في المرحلة الثانية وهي عين صالح \_ تامنغست (640 كلم) .

وقد شارك فى هذه الاشغال كلها شباب الخدمة الوطنية ،أى نخبة الشبيبة الجزائرية التى دفعت بهذه المناسبة ضريبة العرق، وضحت بدورها من (5) أجل نجاح سياسة التوازن الجهوى وتدعيم العلاقات الاخوية الافريقية ، وبعد خمس سنوات أصبح الطريق المعبد يصل الى مقر ولاية الهقار ، أى تامنغست بعدما دشن يوم 19 جوان 1978، وهكذا كللت مجهودات الشبيبة بالنجاح وتم انجاز 1000 كلم فى ظروف استثنائية ، وقد بلغت التكاليف 420 م د ج ، ولولا تدخل وزارة الدفاع بفضل

<sup>2)</sup> لتوضيح ذلك انظر:

<sup>(2)</sup> Attilo Gaudio: La transsaharienne: un défi au passé, Africa n° 103, août-septembre 1978; Industries et Travaux d'Outre-Mer, n° 296, Paris juillet 1978.

<sup>(3)</sup> L. Blin: Algérie et route transsaharienne, Paris I, IEDES, 2e cycle, juin 1978.

<sup>(4)</sup> Maghreb-Machrek, Paris n° 82, octobre-décembre 1978, pp. 42-50.
• فقد ارتفع عدد الضبحايا اثناء الاشغال عشرون شابا

وسائلها وعتادها لما كان المبلغ في هذا المستوى ، ولنستطيع أن نلتمس مزايا هدا الانجاز في أول وهلة علينا أن نشير الى المقارنة التالية : ففي سنة 1971 أي قبل مجيء الطريق المعبد الى المنيعة ، فان ربط الهقار بالساحل بواسطة شاحنات خاصة التجهيز كان يتطلب مدة 12 الى 15 يوما بينما الآن فان المدة قدد انخفضت الى ثلاثة أيام فقط ٠٠٠

وبقيت الآن مواصلة الاشغال لـربط تامنغست بعين قـرام ، أى بالمركز الموجـود بالحدود الجزائرية النيجرية ، وطول هذه المرجلة يقترب من 400 كلم ، ويتوقع تحقيقه فى سنة 1983، وربما يتم ربط الطريق الصحراوى بالطرق المعبدة بالنيجر فى سنة 1985، وأما الفرع الذى سوف يربط المالى فانه لا يتوقع انجازه الا فى آفاق 1990 .

وهكذا وبعد سنوات من العمل والمثابرة والجهد الجهيد أصبح الطريق الصحراوى واقعا محسوسا في خدمة المواطنين ، وبالاخص سكان الافليم المحروم الذي عانى مسن العزلة طويلا •

## 2) البرنامج الخاص:

فى الواقع خصص برنامجان للجنوب الاول يسرجع الى سنة 1966 وحظيت بسه ولاية الواحات وهى المقاطعة التى كانت تغطى الجزء اسبير من الصحراء والمتعلق بالهقار الا أن الاعتمادات المحدودة نسبيا قد خصصت لواحات ورقلة واقليمها وكذلك للمواصلات فى شمال الولاية ، وأما البرنامج الذو حظى به الهقار (6) فهو حديث العهد واعلنت عنه السلطات السياسية بمناسبة تدشين الطريق الصحراوى ، أى فى 1979 ،

وقد ارتفعت الاعتمادات الخاصة لانجاز وسائل التخزين والتوزيع حوالى مليار من الدنانير، ومثل هذه الوسائل هامة جدا، وستلعب دورا حيويا في توفير وضمان المواد الضرورية لتغذية السكان ، ونفس المبلغ قد خصص لقطاع السكن لا سيما وأن

<sup>6)</sup> وكذلك ولاية أدرار ودائرتي تندوف وبني عباس ( ولاية بشار ) ، ومجموع السكان المستقيدين يقترب من 300.000 ٠

البرامج القديمة لم يحقق منها في السابق الا جزءا قليللا نظرا الى انعدام الشروط الاساسية بحيث أنه من ضمن 780 سكنا مبرمجا في سنة 1975 لم تخص الا 49 ورشة فقط أي بنسبة 6.3 % (7) .

وبالاضافة الى هذه الاعتمادات العناد اخر يقدر بمليار ونصف من الدنانير يختص بالوحدات الصناعية الصغيرة والمتوسطة ازيادة عن مشاريع كبيرة من بينها مصنع للاسمنت لتغطية حاجيات الاقليم وما يجاوره ، كما أنه تتواصل الاشغال لتوسيع شبكة الطرقات واهمها الطريق الذي يربط ورقلة بعين امناس ، وترميم وتوسيع مطار تامنغست ، وتوسيع شبكة المواصلات للراديو والارسال الهاتفي .

واما الاعتمادات الاخيرة فهى تهتم بقطاع التعليم وقطاع الزراعة والمناجم ، فعلى الاول أن يضاعف المؤسسات من أجل تعميم التعليم تدريجيا لا سيما وأن عدد التلاميذ لا زال منخفضا نسبيا بحيث بلغ فى سنة 1975 \_ 1976 ، 6732 من بينهم 1817 بنتا فقط، أى بنسبة 26 % بينما أن عدد المترشحين للشهادة الابتدائية لم يتجاوز 390 ولم ترتفع نسبة الفائزين الا الى 28% أى (182) فقط (8) وان كان مناك مجهود محسوس فى تحقيق برنامج المطاعم المدرسية بحيث أن هذه الاخيرة أصبحت تغذى يوميا عددا أكبر من عدد الاطفال المسجلين بالمدارس ، وعددهم فى نفس السنة ( 1975 \_ 1976 ) بلغ 7500 طفلا ٠

واما في القطاع الزراعي فان البرنامج يتضمن سلسلة من العمليات التي تهدف الى الستغلال كل الثروات المائية في الاراضي الصالحة ،بالاضافة الى ترميم القنوات القديمة ، أي الفقارا ، وكذلك تحسين انتاج التمور ، وغرس أشجار مثمرة ، كما تم مثلا غرس مساحة لا بأس بها من التين وغيره .

تلك هي أهم محاور البرنامج الخاص التي تهدف كلها الى تأهب الهقار لخوض المعركة الانمائية الضرورية والحتمية لتجسيد المبادىء التي نص عليها المرجع الاساسي

<sup>(7)</sup> Annuaire statistique de l'Algérie, Alger 1976, p. 53. (8) Annuaire statistique de l'Algérie, Alger 1976, p. 82.

لسياستنا ، وهل يمكن للباحث ان يتوقع الصعوبات والعقبات اثناء تطبيق المخطط من جهة ، وأن يتوقع أيضا النتائج المنتظرة من جهة أخرى ؟

#### 3) التوقعات والصعوبات:

للظروف الجديدة توقعات وآفاق ينتظرها الجميع بفارغ الصبر ، وبمزيد من التفاؤل وان كانت هناك صعوبات وعقبات كثيرة لابد من التغلب عليها بكل حزم ومثابرة ومنهجية خاصة .

#### 1) التوقعات:

من التوقعات المباشرة لشق الطريق الصحراوى، والمساعدة على تطبيق البرامج المسطرة، ارتفاع التبادلات التجارية، سواء على المستوى الاقليمي أو المستوى القروى وبالفعل فأن الاحصائيات الاولى المتوفرة تبرز هذه الظاهرة المهمة، ففي سنة 1975 أي أثناء مواصلة اشغال المرحلة الثانية لشق الطريق الصحراوى بلغ مجموع حجم النقل بولاية تامنراست 58627 ط. ومثل هذا المبلغ يأتى في الدرجة العاشرة بالنسبة للترتيب الولائي، ولو توفرت احصائيات أحدث من ذلك لادركنا التزايد، ومن أهم ما في هذا الحجم المواد النفطية التي بلغت 13661 ط. والتي تسجل ارتفاعا محسوسا نظرا الى الحاجيات المتزايدة من جهة ، ووجود مصنع التكرير بعين امناس من جهة أخرى.

ولتتبع تطور النقل البرى واهميته في التحولات، علينا أن نحلل انشطة الشركة الوطنية للنقل البرى خلال السنوات الماضية أى ابتداء من سنة 1974 بعد ما أصبحت تواصل مهمتها داخل الصحراء لحساب المنظمات الاممية في اطار تزويد المنكوبين بالمواد الغذائية، وكذلك لحساب بعض البلدان المجاورة والقريبة من النيجسر، وموريطانيا، ومالى، وفولتا العليا، ونيجيريا خاصة، فقد اعدت شاحنات خاصة حمولة كل شاحنة تبلغ 20 ط لنقل البضائع المختلفة لصالح شمال نيجيريا ومدة السفر، أى لعبور 3600 كلم، لم تتجاوز 9 أيام في سنة 1978، بينما ثمن نقل كل كلغ

لا يزيد عن 2 دج (9) ، ومثل هذا السعر يخدم مصالح البلد المذكور، وبالتالى يبين مزايا النقل البرى، خاصة وأن النقل البحرى يتطلب وقتا طويلا بالنسبة لشمال نيجيريا ، بعدما أصبح ميناء ليقوص يعانى أزمة من أخطر الازمات ، وهى اختناق الميناء ، زيادة عن صعوبة ربط الشمال بالميناء (10) .

ونفس الدور تقوم به الشركة الوطنية في الناحية الغربية اذ أنها تربط العاصمة بنيامي بمدينة قاوو بما لى في ظرف 6 أيام فقط (2700 كلم) ، وأما مدة ربط العاصمة بنيامي بالنيجر فهي تبلغ 8 أيام فقط ( 3150 كلم ) ، ومن أجل القيام بهذه المهمة عززت الشركة الوطنية وسائلها اذ أنها تجهزت بـ 700 شاحنة خاصة للنقل البسري الشركة الوطنية وسائلها اذ أنها تتوفر فيها كل الخدمات وهذه الوحدات أسست بأهم المدن بالجنوب عكما أنه ابرمت معاهدات تجارية مع البلدان المعنية بالامر لتدعيم العلاقات التجارية الما أن الشركة الوطنية للنقل البري تتعامل مع الشركات الاجنبية مثل الشركة البريطانية Seevar التي كانت في حاجة في سنة 1976 الى نقل بضائع من لندن وروتردام بهولاندا الى مدينة كانو بشمال نيجيريا ، ومنذ ذلك العهد تعددت من لندن وروتردام بهولاندا الى مدينة كانو بشمال نيجيريا ، ومنذ ذلك العهد تعددت العمليات في مصلحة الجميع وخاصة الجزائر التي تتحصل بهذه الطريقة على توفير العمليات في مصلحة الجميع وخاصة الجزائر التي تتحصل بهذه الطريقة على توفير النقل المتواصل لا يتعلق الا باتجاه واحد وهو الاتجاه الشمالي الجنوبية وهي نجيريا ومالي باستطاعتها أن تصدر انتاجها عبر الطريق الصحراوي وهذا لا يتحقق الا باعادة النظر باستطاعتها أن تصدر انتاجها عبر الطريق الصحراوي وهذا لا يتحقق الا باعادة النظر في الانظمة التجارية التي تسيطر عليها الشركات العالية .

هكذا تتجلى لنا الآفاق في هذا القطاع الحيوى سواء بالنسبة لاقليم الهقار أو البلدان المجاورة له والقريبة منه خاصة وأن أراضيها لا تخلو من ثروات باطنية كما بينته التنقيبات والابحاث خلال هذه السنوات الماضية ، ففي الهقار تتواصل الاعمال

<sup>9)</sup> مقابل 4.5 دج للنقل الجوى وان كان هذا الاخير يتطلب وقتا طويلا نظرا الى العمليات الخاصة بالجمارك والادارية • العمليات الخاصة بالجمارك والادارية • (10) P. Balta: L'aventure de la transsaharienne, «Le Monde» du 19 mai 1977.

لتحديد المواقع واهمية المناجم التى تم العثور عليها أخيرا فى اطار الابحاث التى أشرفت عليها الشركة الوطنية للابحاث واستغلال المناجم باقليم الهقار بعد ما انجزت محطة خاصة تضم مخبرا بعين ايكر فى سنة 1970 – 1971 ومخبرا ثانيا (11) بتامنغاست كل واحد منهما يضم تجهيزات حديثة ومدققة ، الاشغال الاولى تكللت بالنجاح فقد عثر على مواقع تأوى مواد اشعاعية مختلفة تشير اليها الخريطة 2،ومن بينها نذكر الاورانيوم بتمقاوين، والنحاس بتين شفاو فى الشمال الغربى ، والنهب بعين هها و بالقرب من الموقع السابق الذكر، وكذلك بسيلت غرب تامنغاست ، والدوفران بأقصى الشمال، ومواد أخرى، والغاية من هذه المرحلة الحاسمة دراسة وتحليل ظروف وشروط الانتاج وخاصة الشروط الرئيسية مثل الماء ، فعلى هذه الثروة يدسم مثلا استغلال منجم تمقاوين للاورانيوم، كما أن تحديد حجم المناجسم يكون العامل فى استخراج أو علم استخراج الثروات، ومن المتوقع أن المرحلة الثانية أى مرحلة الاستغلال لا يشرع فيها الا بعد سنة 1980، ومن المجتمل الشروع فى انجاز وحدة للذهب وأخرى للاورانيوم من أجل استعماله كمصدر للطاقة الكهربائية .

وقد نجم عن هذه الانشطة تشغيل عدد لا بأس به من السكان عبر الورشات المخلطة علما أن تعدد هذه الاخيرة كانت وسيلة للتكوين والتجربة بالنسبة للعمال المحترفين والفنيين الذين أتوا من باقى التراب الوطنى، فتعرفوا جميعا على ظروف الاقليم، وأتموا دراستهم النظرية، ونفس الملاحظة تذكر بالنسبة للشبيبة التى حققت ولا تزال تحقق الطريق الصحراوى .

<sup>11)</sup> بالاضافة الى مخبر آخر بسكيكدة، ويضم بومرداس بالقرب من العاصمة مركبا من المخابر العصرية يمثل الاداة الفعالة لتدعيم قطاع المناجم ، وكذلك الطاقة (النفط والغاز) أى القطاع الحيوى بالنسبة للصناعة .

وزيادة عن هذه الابحاث ، فإن المجهودات تتواصل من أجل توفير الحدمات العامة (12) الضرورية في مجال الصحة والتعليم والادارة ، خاصة وأن التقييم الادارى يهدف الى تقريب المواطنين بالادارات ، ففي هذا الاطار تم أنشاء مركز للتكوين الادارى وقد ضم ما الاخير في سننتى 1975 \_ 1976 : 54 شابا وثلاث فتيات ، ومن دون شك أن هذا العدد سيرتفع وسيلبي بعض الحاجيات الاقليمية والمحلية التي ستتضاعف بدون انقطاع ، نظرا الى متطلبات القطاعات وهنا لابد من الاشارة الى ما سينجر عن هذا العجز ،

## 2 \_ العقبيات :

فاذا كانت هناك عزيمة وسياسة واضحة واذا كانت هناك نتائج كما يشتهد عن ذلك شق الطريق الصحراوى، ومواصلة الابحاث المنجمية وفعلينا أن نلح على المشاكل والصعوبات المختلفة ، كما يمكننا أن نلتمس ذلك في انجاز حتى ابسط برنامج كبناء مدرسة فكيف يمكن احترام المدة المعينة واذ أن توفير كلي شرط الا وهو مرهون بعوامل كثيرة يصعب على المسؤولين التغلب على العقبات ، وكذلك الأمر بالتجهيزات واستعمال الآلات ، اذ أن الفنيين لا يوجدون ، زيادة عن عدم وجود قطع الغيار ، وفي هذه الحالة ندرك أيضا اهمية النقل الجوى ودوره في تزويد وتموين الاقليم في أقرب الوقت، ولذا من الضروري الاعتناء بهذا الميدان وتجنيد كل الطاقات لتعدد الرحلات الجوية بين الاقليم والشمال .

واما الصعوبات الاخرى فانه لا يتغلب عليها الا بواسطة تغيير الاوضاع الراهنة في مختلف الميادين، وذلك لخلق روح وافكار سليمة تتماشي والسعى الى الامام ·

<sup>12)</sup> علينا أن نشير بهذا الصدد الى دور المواصلات التى اصبحت متوفرة بعد بناء معطة بالاقليم مرتبطة بالمعطات الفضائية فأصبحت تغطى المنطقة ببرامج التلفزة ، كما أنها دعمت المراسلات التليفونية وهكذا قفزت هذه الاخيرة من 462000 مراسلة في سنة 1977 الى مليونين مراسلة في سنة 1978 أى بنسبة 326 % في ظرف سنة واحدة فقط ، وامسا الخدمات البريدية فقد سجلت نسبة 20 % والعمليات المالية أى الحوالات وما يلحق بها كحسابات الصندوق الوطني للتوفير فقد بلغت 18 % ، وهكذا أصبحت مصلحة أقصى الجنوب مجهزة بأحدث التجهيزات العصرية الا أنها لا زالت تشكو من قلة الفنيين ٠٠

#### الخالصة:

أوضح هذا التحليل الموجز المرحلة الحاسمة التي تمر بها احدى الاقاليم أكتسر تخلفا وعزلة وحرمانا بالتراب الوطني، وان كان بالماضي البعيد، وخاصة قبيل الاحتلال الفرنسي لايشكو من قلة الموارد التي وفرتها التبادلات والتي لسم يبق منها الآن تقريبا شيء عبل ظهرت هناك ظواهر خطيرة حديثا، فهددت حياة العديد من السكان واطردتهم من اماكن كثيرة كما تبينه الاحصائيات الديموغرافية بالرغم من التزايد الطبيعي الذي أثر بدوره على المستوى العام العام الطبيعي الذي أثر بدوره على المستوى العام العام المستوى المستوى العام المستوى المستوى

وأمام هذه الوضعية وبالضبط قبل تدهورها اعتنت السلطات بهذه المشاكل المتعقدة وشرعت في توفير الشروط الضرورية الرئيسية التي من المكن ان تمهد طريق الانطلاقة كما يشهد عن ذلك كل المجهودات التي تجسدت في شق الطريق الصحراوي الرابط الآن ومنذ 1978 تامنغاست بالشمال، وكذلك المجهودات الاخرى المتعلقة سواء بالابحاث المنجمية أو البرنامج الخاص الذي يهدف الى تأهب الاقليم لخوض المعركة في الميادين المختلفة وان كان الطريق شاقا وطويلا وفي حاجة الى تجنيد طاقات متعددة بدون انقطاع .

# 1. الطريق الصحواوي



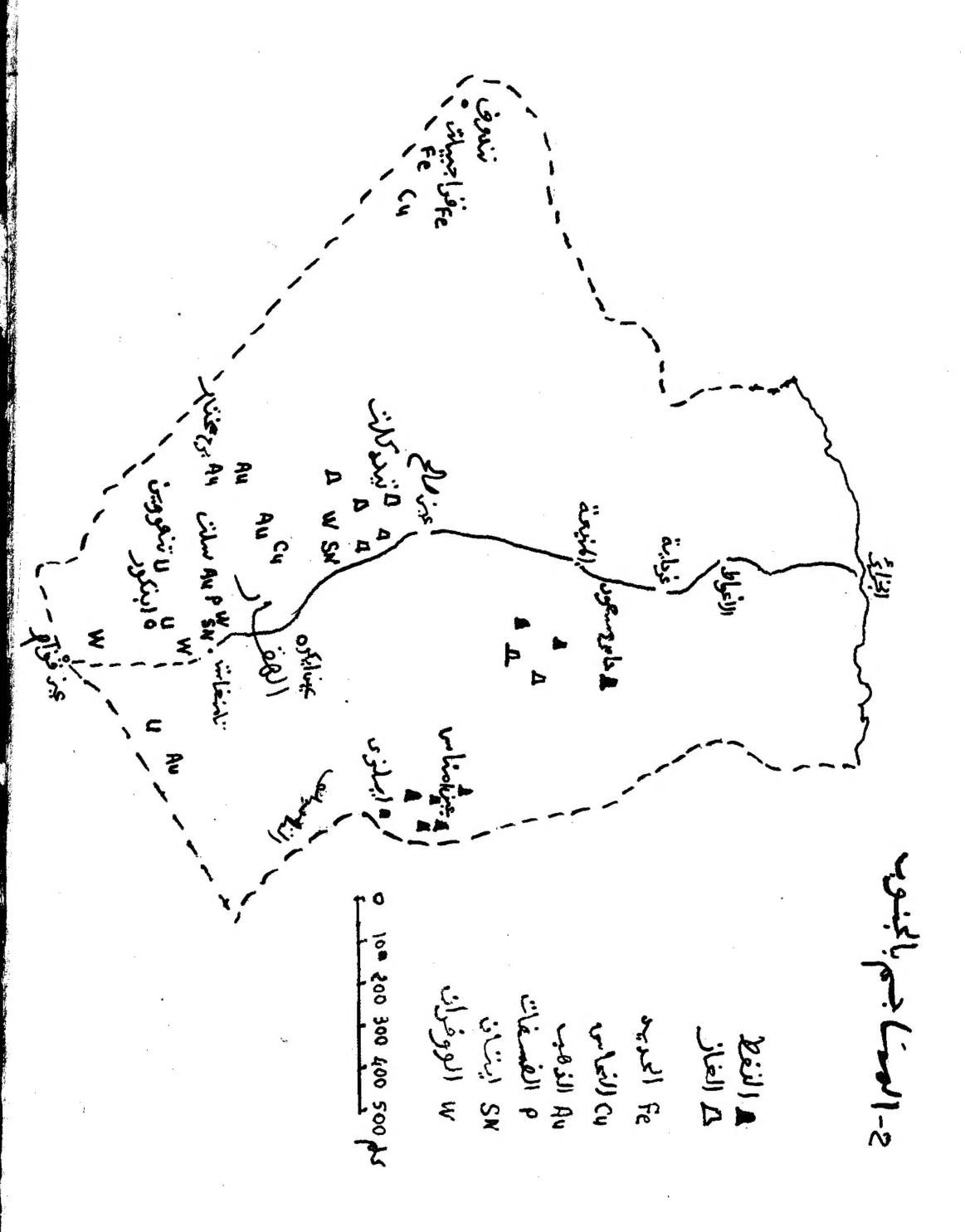